onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

د . فحزي الدّنت اغ

الحقيقة والخيال إ

الڪتاب الثاني عشر ١٥ بيوليو ١٩٨٦م



اهداءات ۲۰۰۲

د/ ابراهيم مصطفى ابراهيم كلية الاداب -دمنهور

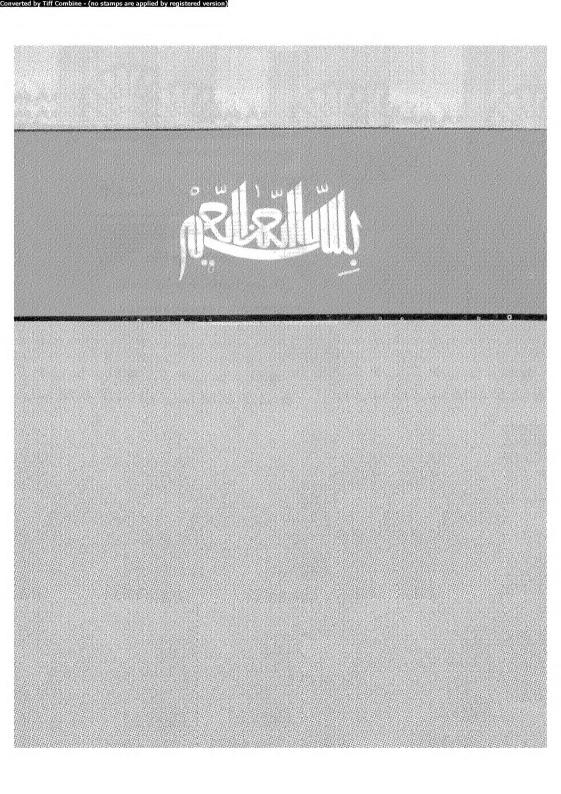



الرائعي الدال

# رئيس التحريير ، الاتكتوز محتمد الرمنيجي

#### متنوالتسليدية:

- تهشدرعن مجتلة العتراق
- و مؤقت افطات ا
- م تقدم بحكوعة من المقتالات والموضوعات لكات والموضوعات لكات المواحدة المقتال من المواحدة الم

#### السسو

الكسويت ٢٥٠ فلسنا ، المسراق ٢٥٠ فلسنا ، المسرويا السعودية و ريالات ، الأودن ٢٥٠ فلسا ، سوريا المروات ، ٢٥ فلسا ، سوريا السودان ٢٥٠ فليوا ، المسروي ٥ دراهم ، قطر ٥ ريال ، الإمارات ٥ دراهم ، سلطنة عمان ١٠/ ريال ، الممن الشمالي ٣ ريالات يخير(ش) ، الممن الشمالي ٣ ريالات يخير(ش) ، المحت المنوي ٢٠٠ فلس يخي (ج) ، ليبيا ٢٥٠ درها ، توتس ١٠٠ فلس ، بريطانها ١ جنيه ، فرنسا ١٥ فرنكا ، اوروبا ٢ دولار / أو جنيه استرليقي واحد ، امريكا ، ٢ دولار /

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

د . فخريّ الدّنسّباغ

# السلوك الإنسانح

الحقيقة والخيال!

- كتاب العربي ●
- سلسلة فصلية تصدرها مجلة العربي •

الكتاب الثاني عشر 10 يوليو ١٩٨٦م



## بفتكم: الدّكتورُمحتمدالرميّجي

# اعترفت تقسيك ١

لعل الحكمة القديمة الحاثة على معرفة النفس كمدخل أساسي لمعرفة أحوال الانسان وبيئته الاجتماعية ما تزال لها مصداقيتها المؤثرة .

فلا أعرف علما من العلوم ، يختلف فيه الناس ، وتزداد نسبة الخطأ في فهمهم له وتباين موضوعاته لديهم كموضوعات علم النفس ، زد على ذلك تنوعه وتشعبه في موضوعات متعددة .

لقد اختلط الفهم على الناس في موضوعات هذا العلم بين أمراض نفسية وأمراض عقلية ، وبين علم نفس اجتماعي وعلم نفس (اكلينكي) وتربوي وحربي وصناعي . . الخ . بل اختلط كل ذلك بدراسة سمات الشخصية من ذكاء وابداع وعبقرية وما ناقض ذلك من صفات .

رغم هذا الاختلاط على جمهور المثقفين ، فلا زالت موضوعات علم النفس المختلفة ومنذ زمن طويــل تجذب القاريء لارتباطها بنفسه وبيئته الاجتماعية .

ومن دراسة تاريخ هذا العلم وبذوره الأولية نكتشف كم نحن محظوظون في هذا العصر لاقترابنا من فهم ذواتنا بشكل أفضل مما فهم به أجدادنا الأولون ذواتهم .

فقد عوجات الأمراض النفسية في عصور التخلف بطريقة تتفق والأسباب التي اعتقد بأنها تولد المرض، فتم استخدام مجموعة من الأساليب التي تبدو غريبة وعجيبة علينا الآن مثل القيام ببعض الصلوات وصب المياه المقدسة واستعمال بصاق الكهنة أو فضلاتهم لعلاج أولئك المساكين الذين أصيبوا بنوع أو آخر من الأمراض النفسية! وعندما ارتقى أسلوب العلاج عن ذلك، ظن في تلك العصور المتقدمة أن (الشيطان) هو الذي يسكن أجسام هؤلاء المرضى فاستخدمت أقذع العبارات في الشتم بقصد الاساءة الى (كبرياء) الشيطان كي يترك جسم المريض وينأى عنه، وتطور الأمر بهذا الاتجاه الى أن يعاقب الشيطان المستوطن لجسم المريض بالضرب -ضرب المريض حرب المنطن المعتوطن المناء البارد أو المغلى . . الخ . لقد الخيات كل هذه الخطوات حتى يتحول جسم المريض المناخ ويهرب!

ولعل بقايا هذا النوع من الاعتقادات ما تزال سارية بأشكال مختلفة لدى بعض الفئات في مجتمعاتنا القريبة الى الجها, .

هذه الأفكار غير العلمية المرتبطة بالفهم الخاطىء لعلم النفس وتفرعاته ، هي التي مازالت تشير المخاوف الباطنية عند بعض الأفراد في مواجهة كمل أشكال الاضطرابات النفسية . ومازالت أسر كثيرة تخفي أبناءها أو

بناتها العاثرى الحظ الذين أصيبوا بنوع أو آخر من الاضطرابات النفسية وكأن إصابتهم عار اجتماعي ، فتوصد عليهم الأبواب لتحجبهم عن الزائرين والغرباء .

وفي بعض تراثنا العربي الاسلامي معالجات نفسية لا تخلو من طرافة ، كها نُقل عن ابن سينا عندما مرض واحد من أبناء الأمراء ، فنودي على ابن سينا لعلاجه ، ودخل الطبيب على المريض وبعد فحصه لم يجد في ظاهر جسمه علة ، فأمسك نبضه وراح يردد على مسامعه أسهاء الأحياء في المدينة ، وعندما وصل الى اسم حي معين ، فان نبض المريض ازدادت ضرباته ونبضاته ، وأعاد ابن سينا ترديد أسهاء بيوت الحي على المريض ، الى أن زاد نبضه عند ذكر اسم بيت أسرة بعينها ، عندها أخذ الطبيب الحاذق يردد أسهاء من يسكنون ذلك البيت حتى وصل الى اسم معين من فتيات الاسرة . . . عندها أخذ نبض المريض يدق بسرعة وبزيادة ملحوظة ، صاح الطبيب عندها : زوجوا ابنكم وبزيادة ملحوظة ، صاح الطبيب عندها : زوجوا ابنكم الشاب من تلك الفتاة فهي علاجه !

على بساطة هذه القصة وعوامل الشك العلمى فيها الا أنها تقودنا الى حقيقة مفادها أن الأقدمين قد عرفوا ـ بشيء من الدقة ـ أن ما يبدو على أنه أعراض لمرض عضوى ليس بالضرورة أن تكون أسبابها أيضا عضوية ، الا أن هذه الحقيقة اذا واكبها نقص في المعرفة العلمية وضعف في الاطلاع والفهم ، فقد تقود الانسان الى الوقوع في شرك الشعوذة والدجل ومن ثم ينحرف العلاج عن جادة الصواب .

لقد أصبح فهم علم النفس ودراسته برؤية صحيحة أمرا مجديا ليس للأفراد في علاقاتهم الأسرية فقط ، ولكن أيضا للعاملين الاجتماعيين في قطاعات كثيرة في المجتمع ، كالمشرفين في السجون والمدارس والمستشفيات الى جانب القائمين على مؤسسات الصحة النفسية وكذلك الآباء والأمهات .

وكلما تعقد المجتمع كلما اشتدت حاجتنا الى فهم أنفسنا فهما صحيحا على شكل أوسع وأعمق . فالمجتمعات الحديثة متقدمة كانت أو نامية تزخر بالأسباب والدوافع العديدة للاضطراب النفسي ، مثل الضغوط الاجتماعية والمعيشية وتغير القيم السريع وتناقضها والتمزق والضياع ، كل ذلك يدفع الكثيرين الى الاستجابة لهذه العوامل استجابة غير طبيعية ، فيتردون في هوة المرض النفسى .

وحتى منجزات الحضارة الحديثة من التطور العلمي والتقني والاختراعات الجديدة تترك آلافا من البشر نهبا للبطالة ، كها أن المشاكل الاجتماعية والشخصية والسياسية تخلف من الآلام والأزمات ما يجعل الناس تبحث عن منافذ للخروج منها ، وقد يجدون الأبواب موصدة فيقعون في أوهام الإدمان والمخدرات وتجرفهم نحاطرها حتى يصل الأمر إلى أن تتحطم الأسر ، كها أن معاناة الناشئة من مشاعر الضياع والحرمان ورفضهم لواقعهم المجحف يقودهم إلى دهاليز الأمراض النفسية المختلفة .

هذه الاستجابات الشاذة غير السوية أصبحت تعيش معنا كل يوم ، فلا يقرأ أحد منا جريدته اليومية أو مجاته الاسبوعية حتى يطالعه من بين سطورها خبر عن حالة قتل قد تكون لاقرب الاقربين للقاتل أو انتحار أو شذوذ جنسي أو تعاطى مخدرات أو بيعها . . . الخ . وهذه الحوادث الشاذة لا تقل أو تضعف بل إنها تستفحل وتزداد .

هذا القلق الاجتماعي الذي يمنع الأفراد من التكيف السليم مع بيئتهم ويبعدهم عن التفكير السليم في حل مشكلاتهم بما يورطهم في بمارسة حلول خاطئة تؤدي بدورها الى مشكلات جديدة حتى تمتد سلسلة هذه المشكلات الاجتماعية المتراكمة المتشابكة لتوقع ضحيتها أو ضحاياها آخر الأمر في حبائل المرض النفسي المدمر لذلك فان الحياة الحديثة بكل ما تفرضه علينا من ضغوط وأعباء تسلمنا بطريقة أو بأخرى الى نوع من أنواع التكيف غير السوى ، ولكي نكتشف أسباب ذلك فإن علينا أن نكتشف نقدمه الى القاريء كي نضعه في دائرة مضيئة يتحسس فيها نقدمه الى القاريء كي نضعه في دائرة مضيئة يتحسس فيها نظاق تفسه وأغوارها ، وما يموج بها من مشاعر ونوازع ، وما يكن أن يقدم لها من دواعي الاستقرار والأمن ، حتى يكون على بينة من النفس الانسانية بعامة ، ونفسه التي يين جنيه بخاصة .





الفضل الأقل

بَيْنَ الدِسِّ والسِّلوك :



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## العضين العكم وهم أم حقيقتة؟

رأى آصرابي ثعلبا يبول على رأس صنم كان يصحبه في أسفاره لغرض التعبد، فهاكان منه الآأن قذف به بعيدا وهو يقول:

أربِّ يسبول الشعلبان برأسه للقد ذل من بالت عليه الشعالب وهي حكاية تحمل أكثر من مغزى . . أهمها ان عقل الاعرابي على جهالته ووثنيته أدرك أن قطعة الحجر الآلهة حقيرة وضيعة لأن حيوانا بريا استطاع أن يعلو عليها ويستهين بها كأهون ما تكون ، وهذا دليل على وجود ما يدعي بالحس العام لدى ذلك الاعرابي .

والحس العام اصطلاح غربي معاصر عرفه الجميع منذ غابر الأزمان بكلمات واصطلاحات أخرى مشابهة ومقاربة تدل على : استخدام العقل والفطنة في حل المشاكل وتسيير أمور الحياة ، والحس العام يعني أيضا : « الحكمة في ادارة الأمور » ويعني كذلك : « استخدام الفكر والخبرة لفك العقد والمعضلات الآنية . . » ويعني أيضا : « كيفية الربط وايجاد العلاقات المختلفة لتجاوز الأزمات والمشاكل » ، وقد تعني أيضا : « الاسلوب المنطقي المعقول في استجابة الانسان لحرافز الحياة ومؤشراتها » .

ـ العربي ـ العدد ٢٤٤ مارس ـ آذار ١٩٧٩ م



## الحس العام . . غير عام :

وقد يبدو لأول وهلة أن من المفروض أو البداهة أن يمتلك كل انسان حسا عاما يلجأ اليه ويستعمله في تسيير أموره أو الابحار بسفينة ذاته واتباعه في المحيط والمجتمع . . لكن الموقائع والتجارب تؤكد للمتتبع أنه لو لجأ الناس الى حسهم العام فعلا واستعانوا به ، لهبطت حدة المشاكل والاحتكاكات والمصادمات الى مستوى يثلج الصدور . . مما يدل على أن الحس العام قليل الاستعمال . ولا نجازف بالقول إنه نادر الوجود أو هو موجود فعلا مع ندرة اللجوء اليه .

وفي هذا قال أحد الحكهاء الساخرين : ان الحس العام ، غير عام ، ونادر الوجود .

وشاهدنا على صحة هذا الحكم ما نلمسه من مصاعب تنجم من جراء انتفاء الحس العمام: كمجرد الروتين وتزمته . والتمسك بحرفيات القوانين والتعليمات . فالاداري الممتاز والقاضي الناجح هو الذي يمتلك من المرونة وسعة العقل ورحابة الصدر ما يكفي لتكوين حس عام يطبق القوانين والأنظمة والتعليمات لا بحرفياتها بل بمدلولاتها . . لا بنصوصها بل بروحيتها دون المساس بها وبقوتها وحرمتها وتأثيرها .

#### الحيس العام . . والذكاء :

والحس العام لا يعتمد على الذكاء الصرف ، أو بالاحرى إن وجود الذكاء ليس شرطا أساسيا لوجود الحس العام ، لأن الذكاء أحيانا يفتقر الى الحكمة ، والفرق بينهما شاسم .

والذكاء أنواع: ذكاء عام وذكاء خاص والذكاء العام هو المجموع والمحصلة للقابليات العقلية الفطرية للانسان ( عملية ولغوية . . ) أمما الذكماء الخاص فيدخل معه الذكاء العام ويزيد عليه بميزة أخرى هي الاختصاص والامتياز فيه ، مثل وجود قابلية خاصة في فن الموسيقي . . أو الغناء أو الرياضيات . أو الكلام أو المهارة الميكانيكية . . أو الذاكرة أو الحفظ . النع .

وما نود التأكيد عليه أننا قد نجد شخصًا ذكيا جدا أو عبقريا في الفيزياء وذا ملكة عقلية وذكاء عام فوق المتوسط، ومع ذلك فانه قمد لاينجم في حياته الأسرية أو في حل مشاكله الآنية أو أموره الاجتماعية، أي تموزه تلك الحكمة والخبرة الحيوية العملية. فالحس العام إذن ليس ذكاء صرفا بل قابلية على ربط الأشياء برباط جدلي واستنباط الحلول المناسبة والآجوبة الشافية لها . .

## وليس ثقافة:

كذلك فان الحس العام لايعتمد على التعلم في المدرسة والجامعة لأن حكياء البشر المشهورين كانت مدرستهم هي الحياة . . وكانت كتبهم وأقلامهم هي دقة ملاحظاتهم ورهافة أحاسيسهم .

( والعارفة » بين عشائر البدو العربية هم خير مثال على عقلاء الناس الذين يتملكون ذلك الحس العام الذي يلمسه الآخرون فيستعينون بهم لحل نزاعاتهم ومشاكلهم ، وحكهاء العرب في التاريخ هم الذين امتلكوا قدرا كبيرا من الحس العام جعلهم دائمي الصيت وخالدين في تاريخ أمتهم مثل أكثم بن صيفي .

اذن ، فالحس العام قد يستند الى المعرفة والثقافة ولكنه ليس المعرفة والثقافة حصرا ، وليس شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو المدكتوراه ، لأنها شهادات في حقل معين من علوم الحياة وليست شهادات خبرة في الحياة أو فطنة في مجابهة الصماب .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



#### الحمق:

واذا كان الشيء لايعرف الا بضده ، فان الحمق هو أقرب الاضداد للحس العام وأيسرها فالحمق علة طبيعية ، والأخرق مندفع وعنيد وسطحي ومكابر ، وكلها صفات تتنافى مع الحس العام .

يقول الشاعر:

لكل داء دواء يُستطبُ به الا الحساقة أعيت من يداويها. الا الحساقة أعيت من يداويها. أما المرض العقلي الذي هو أشد درجات الحمق الاعتيادي فهو السايكوباثية (السلوك اللااجتماعي) وهو من الأمراض العقلية المهمة التي تعتبر الى الآن من معضلات الطب النفسي والطب الشرعي ، ومن آفات المجتمع الخطيرة . وهو مرض يصيب نسبة معينة من الناس لايعرف له سبب معين ثابت الى الآن ، ولم يستقر تصنيفه في أحد من الأبواب وفصول الأمراض النفسية . وله خصائص كثيرة معروفة لدى علماء النفس أهمها :

- ـ انهم يتمتعون بذكاء طبيعي أو فوق المتوسط .
  - ـ أنهم يفتقدون الحكمة والتجربة .
- ـ انهم لايتعلمون من تجاربهم السابقة فيظلوا على ما هم عليه .
- ـ لا يروعهم العقاب ، ولا تشجعهم المكافأة والمديح ، فهم جامدون على وضعهم دون تحسن ، بل ربما يتراجعون الى تأخر وتدهور

وهذه الصفات تتلخص بفقدان الحس العام . والسايكوبائية مرض بالطبع ولكنه يصور لنا أشد حالات انعدام الحس العام ، وهو سبب انحراف المصابين بالمرض نحو الشذوذ الجنسي والتشرد والاجرام وكذلك الادمان على المخدرات . فكل سايكوباث هو أحمق أخرق . . ولكن ليس كل أحمق سايكوباث . والحمقى كثيرون والسايكوباث أقلبة .

## هل يمكن ر**عايته** ؟

يتبين عما تقدم أن الحس العام هو دون جدال موسبة عقلية تستند الى استعداد وقابلية فطرية مضافا اليها ذكاء مناسب وخبرة كافية وثقافة شافية تمتزج جميعها بمقادير ونسب ومعادلات متناسقة ومتوازية لتجعل المرء انسانا يخوض غمار الحياة ، ومأزقها بذهن جامع . . لامع . . قدير .

ولكن ، هل يكن للتربية وعلم النفس والاجتماع أن تؤثر في هذه العوامل وتتدخل لتنمية الحس العام النادر وتعميمه ؟ . سؤال وجيه يطرحه المربون والمصلحون .

وللاجابة عنه نقول: نعم ، يمكن ذلك باتباع أساليب التوعية المستمرة للنشء والجيل الجديد . . والحث على مكارم الاخلاق وضرب الأمثال للناس وطلبة المدارس والجامعات . . والاستعانة بالتاريخ والتراث . . بالماضي والحاضر لادخال المثل والنماذج السليمة في السلوك وعارسة الرياضة العقلية في التعليم الثانوي والجامعي ، وهو التعليم الذي لا يعتمد على الاملاء والنسخ ، بل على البحث والتقصي والمناقشة والمتحليل ، لأن المناقشة والحوار والتحليل بم على المحدأ عن العقول وتكسر القيود والسدود . . وتتيح للانسان الكشف عن العلاقات المنطقية بين الأشياء والمفاهيم . . وربط النتائج بالأسباب . . والظواهر بالبواطن . . والنظرة الشمولية الى الامور .

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبذلك يصبح الحس العام ملكة عقلية ليست صعبة المنال بل أشبه بعادة اجتماعية سائدة ، وأسلوبا في التعامل مع الحياة . . من أجل حياة أهدأ وأجمل وأعقل .

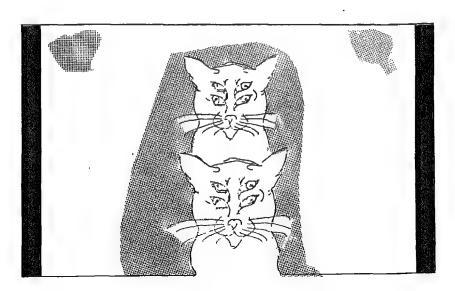

## زرقاء البيمامة وظاهرة الاعساس الخارق!



اشتهرت « زرقاء اليمامة » من عشيرة جديس في الجاهلية بحدة بصرها وقيل انها كانت تستطيع الرؤية بوضوح على بعد مسيرة ثلاثة ايام . وقيل انها رأت مرة علائم غزو متجهة نحو قبيلتها . . . فلما حدرتهم سخروا منها ولم يصدقوها . ولم يكونوا على علم او يقين بمقدرتها . . ثم وقعت الواقعة وجاءهم الغزو . . « ولات ساعة مندم . . » .

هذه الحكاية يسمعها أو يقرأها انسان القرن العشرين فيبتسم اذا شعر بمبالغتها ، أو يهملها اذا اعتبرها اسطورة خرافية ، الا انها في نظر علم انفس الخوارق تعتبر واقعة محتملة ودليلا ايجابيا لما يتضمنه من مجالات البحث ، فها هو علم نفس الخوارق ؟ . . ومتى بدأ . . . ؟ » وأين موقعه من العلوم الانسانية والسلوكية الاخرى ؟ . . .

ـ العربي ـ العدد ۲۰۸ مارس ـ آذار ۱۹۷۲ م

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## علم نفس الخوارق:

ولحكاية زرقاء اليمامة مئات الوقائع المشابهة حدثت على مر القرون ، فقد وجد اناس يستطيعون قراءة افكار غيرهم او رؤية المحتويات وأنواع المواد أو الحوادث الجارية والموجودة على بعد كبير منهم . . او التنبؤ بحوادث لم تقع بعد . . وهكذا ، وقد جاء ذكر مثل هذه القابليات في كتابات الفيلسوف (ديموقريطيس) منذ عهد الحضارة الاغريقية .

وروى احد رؤساء الجامعات المعرونين في امريكا في هذا القرن قصة حقيقية وهي انه كان عليه اداء مهمة صعبة وعسيرة وهي الذهاب الى دارزوجين من اصدقائه الاعزاء ليخبرهما بأن ابنها قد توفى فجأة في الصين ، فلما سمع الزوج النبأ الفاجع التفت الى زوجته بهدوء وهو يقول :

د کنت علی حق یا زوجتی . . . . » وتبین آن الزوجة کانت قد اخبرت زوجها
 قبل أیام بأنها متأکدة آن ابنها قد توفی .

وسادت في ريف انكلترة وايرلندة لفترة من الزمن قضية علاج بعض الماشية المصابة باورام جلدية تدعى (الثؤلول) من قبل اشخاص معينين يعالجونها دون عقاقير أو لمس بل بالارادة والعزائم .

هذه الامثلة ، وغيرها كثير ، لم غمر على بعض الباحثين مرورا عابرا بل دفعتهم الى دراستها وتمحيصها وتحليلها بالطرق العلمية وبنظم المنهج العلمي الحديث وأصوله ، ولما كانت تلك الدراسات تتعلق بالسلوك البشرى وبالعقل والنفس ( والروح ) فانها اصبحت اقرب المواضيع الى علم النفس بل محاذية له مع بعض الاختلاف ، لذلك اطلق عليها اصطلاح ، «علم نفس الخوارق » وهو ذلك النوع من المعرفة الذى يبحث في الظواهر الحسية الغريبة . واداة التصدير في أول الكلمة Para تعني باليونانية «محاذى » « أو مجاور » « او جنيب » فعلم النفس الجنيب يعنى العلم الذى يدرس الظواهر السلوكية التي تقم خارج نطاق علم النفس الاعتيادى او التي تتميز عن الظواهر الاعتيادية وتشذ عنها ، وهكذا اخترنا اصطلاح علم نفس الخوارق للدلالة عليها

والظواهر الحسية الخارقة التي هي موضوع علم النفس هذا سميت كذلك بالقابليات الحسية الخارقة للمألوف

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



### شيء من التاريخ

قلنا ان الحكايات والوقائع المتفرقة التي كانت تثير الدهشة والاستفراب وربما الوجل والحيرة ظلت مستمرة منذ عشرات القرون ، وكانت جزءا من حكايات الاساطير والخرافات أو من الأدب الديني أو من معجزات الاولياء والقديسين ولم يتمكن احد من تفسيرها . . . بل كان الاهون على بعض العلماء مهاجمتها أو الطعن فيها دون دليل . . .

الا ان بعض علماء النفس والفلاسفة نـظروا الى تلك الحوادث بجـد واهتمام اذ رأوا في بعضها حقائق دامغة لا يمكن تجاهلها فآثروا سلوك الدرب الوعر . . . . وبدأوا يدرسون بصمت ظواهر الاحساس الخارق منذ اواخر القرن التاسع عشر . وشرع البرونسور ( وليم باريت ) استاذ الفيزياء في كلية العلوم الملكية في دبلن عام ١٨٧٦م يملن عن تجاربه حول قضايا تواصل الأفكار وقراءتها ثم تأسست في لندن عام ١٨٨٧ جمعية ابحاث خوارق الاحساس وقد استخدم اصطلاح Psychic للدلالة على الظواهر غير المادية ( او الروحية ) تمييزًا لها عن الظواهر النفسية وقد لاقي ( باريت ) وغيره من الداعين المتحمسين لتلك الدراسات كثيرا من الهجوم والنقـد من قبل زمـلاثهم الاخرين ، لكن الابحاث استمرت على نطاق شخصى وعلى مستوى الجمعيات الخاصة والاهلية ، الا انه في عام ١٩٣٠م دخلت جامعة ( ديوك ) في ولاية ( كارولينا الشمالية ) الامريكية مضامرة علمية جريشة عندما فتحت شعبة لعلم نفس الخوارق برئاسة الاستاذ الدكتور ( راين ) الذي بدأ ينشر ابحاثه العلمية تباعا منـذ عام ١٩٣٤ ، وصـدرت بعدئـذ عجلات علميـة حول المـوضوع . . . . وامتدت الشعب والاقسام الى جامعات كبرى كجاممة كولموراد ونيويمورك وهارفرد ولندن وكمبردج واكسفورد ، وفي نيوزلندة والسويد وهولندة وفرنسا ويوغسلافيا واليونان ، ومن العلماء الذين اشتهروا في هذا المجال : راين ، ويست ، مور في ، ثاوليس ميريل ، وكثيرون غيرهم .

وكان انتقال موضوع خوارق الاحساس الى الجامعات العلمية وتحت اشراف اساتذة امناء طفرة كبيرة في ازالة الالتباس والشك الذي يساور كل مثقف متفحص وكانت الخطوة التالية هي الاقدام دون تردد على منح الشهادات

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العلمية من ماجستير ودكتوراه في هـذا الموضوع من قبل جـامعات امـريكا واكسفورد ولندن وكمبردج .

ما هي خوارق الاحساس ؟

ترى ماذا نقصد بخوارق الاحساس ؟ ان العلم الحديث توصل الى الكشف عن الاصناف التالية :

 ١ ـ التخاطر ، او تواصل الافكار وهي ان يتمكن شخص وهو في مكانه من معرفة ما يجول بأفكار شخص آخر لا يراه ولا يمتلك واسطة للاتصال به وعلى بعد امتار أو اميال منه .

٢ ـ التجلي ، أو الاستبصار وشي القدرة على رؤية الاشياء والناس والحوادث خارج نطاق البصر ، اى ما وراء الحواجز والجدران أو على بعد مثات الاميال وربما على بعد نصف الكرة الارضية ، وهنا تغدو قصة زرقاء اليمامة شيئا محتملا جدا أو منطقيا لانها ربما كانت ترى الاشياء بقوة الاستبصار وليس من خلال المين واعصاب الشبكية وبالاضواء والظلال التي ينقلها الجهاز المصيى ، بل بعض القوى الحسية الاخرى ، ومثال آخر على ذلك :

كانت طفلة عمرها عشر سنوات تقلّب اوراق كتابها المدرسي في الهندسة وهي تسير في حقل القرية عندما شعرت بأن الدنيا غامت حولها ، ثم رأت بوضوح ان امها عمدودة شبه ميتة في غرفة مهجورة في دارهم وبجانبها على الارض منديل صغير مطرز الحافة ، واسرعت الطفلة رأسا الى طبيب القرية قبل التأكد من صحة الرؤية ، واقنعت الطبيب بالقدوم معها الى المدار ، وعند باب الدار رآها والدها فاندهش وتساءل : ترى من يكون المريض؟ لكن الطفلة همرولت الى الغرفة المنعزلة وهناك رأى الجميع ان امها مغمى عليها فعلا وبجانبها المنديل ، واكد الطبيب انها مصابة بنوبة قلبية ولو تأخر في اسعافها تلك الساعة لمات .

وروی الفیلسوف (کنط) ان صدیقه سویـد نبرج) کـان فی مدینة (جـونتبرج) عـام ۱۷۵۹م وشعر انبه یـری حـریقـا قـد حـدث فی مـدینـة (استوکهولم) فی السوید علی بعد ۳۰۰ میـل منه ووصف الحـریق للسلطات onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وسمى لهم اسم صاحب الدار التي احترقت حتى اطفئت النار ، وبعد ايام وصل البريد الملكى واكد حقيقة الحادث بالضبط .

" - التنبؤ أو الادراك المسبق وهي قابلية الفرد على استباق الحوادث وتوقع ما سيحدث قبل وقوعه بساعات او ايام أو أشهر ، واكثر ما يتضح ذلك في الاحلام ، ولا يزال الاعتقاد سائدا بين العامة ان الاحلام تتضمن خاصية الاخبار والتنبؤ بالمستقبل على الرغم من ان علم المنفس الحديث وخاصة نظرية فرويد ، لا تعتبر الاحلام الا مجرد افكار وخواطر ورغبات مكبوتة تظهر اثناء المنوم بصورة مموهة ورمزية للتعبير عن اشياء لا تتاح لها فرص التعبير في الواقع .

والامثلة على التنبؤ كثيرة نذكر منها الواقعة التي سجلها العالم اليونان الدكتور (تاناجراس) وهي: ان طفلا رأى شبحا ابيض كلمه وحذره انه سيموت بحادثة صدم بسيارة. فهرول الطفل خائفا ليعيش بين الجدران في دار جدته، وفي يوم من الأيام خرج بيساطة ليلمب في الطريق عندما اقتربت منه سيارة، فسارع المطفل الى الرصيف والتصق بالسائط بمنتهى الحذر، لكن السيارة صعدت الرصيف واتجهت نحوه لتسحقه على الحائط.

٤ - تحريك الجماد وهي القدرة على تحويل المواد الجامدة وتحريكها وإيقافها دون وساطة او طاقة او جهد وعلى بعد ستيمترات او مثات الكيلومترات ، ولدى البعض القدرة على التأثير ليس فقط في المواد الجامدة بل في الحيوانات وحتى في الناس الآخرين .

وكانت التجارب العلمية على امثال هؤلاء الموهوبين تدور مثلا حول اوضاع النرد وأرقامه وكيفية التحكم في تسلسل اوراق اللعب ( الكوتشينة ) قبل أن يخلطها ويفرزها الفاحص او الآلة الكهربائية التي تدور آليا دون تدخل الفاحص في العملية .



## خوارق الأحساس والعلم الحديث:

قلنا كيف ان علم نفس الخوارق انتقل الى المختبرات وخضع للاسلوب والمنهج العلمي ، وكان المنطق والتفكير المحايد يشير الى امكانية وجود هذه القابليات ، والمعروف في علم وظائف الاعضاء ( الفسلجة ) ، ان الانسان يشعر بواسطة حواسه المعروفة من سمع وبصر وذوق وشم ولمس الا ان العمليات الحسية ليست بالبساطة التي نكتبها هنا أو نشعر بها .

وقد يكون من الغريب ان تسألُ اى انسان لماذا يرى القطن ابيض اللون ، فعنده ان ذلك أمر طبيعي ومفروغ منه ، ولكن السؤال يصبح معقولا اكثر لو سألناه لماذا تراءى له القطن الابيض اصفر اللون ؟ والمسألة لدى علماء النفس ووظائف الاعضاء سواء لان رؤية الاشياء الطبيعية والاحاسيس المتفرقة بانواعها تتم خلال عملية عقلية معقدة .

والسؤال الفلسفي الاحمق: هل يحس الانسان ويدرك كل ما يحيطه من الشياء ، ذلك امر مشكوك فيه ، فنحن ندرك ما تنقله الينا حواسنا ، وهي عاجزة عن نقل كل شيء ، لقد ادرك ذلك الفيلسوف (كنط) قبل عصر التكنولوجيا وقال ان الحقيقة شيء وما نشعر به شيء آخر . . . . .

والعلم الحديث يؤيد ذلك فالناس ليسوا سواء في ادراك الشيء الواحد . . . كما ان لاجهزة الحواس مستويات عليا ودنيا ، أو حدودا لا يتجاوزها الفرد الطبيعي ، فالاذن البشرية الاعتيادية تستطيع ان تسمع الاصوات اذا كانت ذبذبة الصوت لا تقل عن ستة عشر (١٦) ألفا ولا تزيد عن عشرين ألف ذبذبة في الثانية ، بمعنى أن الصوت الذي تقل أو ترزيد ذبذبته عن هذين الحدين لا تسمعه الاذن البشرية ولو كان موجودا بقربها فهو فوق حدود السمع ، وهكذا هي الحواس الاحرى للانسان لها حدودها الطبيعية ،

من كل ما تقدم نريد أن نقول ان حدود الاحساس لدى البشر لها معدل طبيعي ، ومن المحتمل جدا ان يمتلك بعض الناس قابليات حسية تتجاوز الحدود الطبيعية وهي التي تبدو لنا من جملة خوارق الاحساس المذكورة آنفا هذا اذا لم يمتلكوا ايضا وسائل عقلية اخرى لا نعرف ما هيتها ولا ندركها تماما .

## خوارق الاحاسيس . . هل هي شاذة ؟

الملاحظ في الاشخاص ذوى الاحاسيس الخارقة انها صفات ولادية وطبيعية يمتلكها عقل الموهوب وجهازه العصبي ، او بالاحرى هي جزء من شخصيته دون تمرين او تعلم ، فهى بريئة نستطيع وصفها باللاشعورية أو غير المتعمدة ، وهي موجودة لدى بعض الناس دون الاخرين ، ولو ان العلم الحديث لم يحدد نسبة الموهوبين بين عامة الناس ، ولكن الموهوب بالاحاسيس الحارقة لا يختلف عن غيره من الناس في العواطف والطباع ، والذكاء والمقاييس المدنية .

خوارق الاحساس اذن غير شاذة وغير مرضية ، بل هي تجانب الطبيعة المألوقة ولكنها لا تدخل ضمن المعادى والمألوف ، كها انها لا تأي بالتمرين مثل رياضة اليوجا ، والعكس هو الصحيح ، اذ وجد الباحثون ان الموهوب الذى يتعرض الى الفحص ويحاول التمرين عليه تسوء كفايته وتتكرر مرات فشله ، أما في رياضة اليوجا فان القوى الحسية الخارقة التي يتوصل اليها (اليوجى) تأتى بالتمرين الشاق والتركيز المستمر وتقوية الشعور والارادة ، فالفرق واضح بين الاثنين . ولكن اليوجا تعتبر دليه غير مباشر يعزز ويدعم علم نفس الخوارق ، إذ يوضح كيف ان العقل البشرى يمكن ان يتطور الى مراتب عليا ويتلك قابليات حسية خارقة بالجهد والارادة .

كها ان العقل البشرى دخل في مغامرات حسية طريفة عن طريق علم الادوية ( الأقرباذين ) ، لان بعض العقاقير لها مفعول التمديد وتعميق المشاعر والاحساس ، حتى أن المفكر الشهير ( الدوس هكسلي ) جرب بنفسه بعضها ودون احاسيسه الغريبة التي تخطت الزمان والمكان ، وقد سجلها في كتابه الشهير ( ابواب الاحساس ) .

وقال في تعليق له على علم نفس الخوارق : ان الانسان يدخل به علما جديدا مثيرا . . .

من الطريف ان نذكر ان اول تجربة علمية على خوارق الاحساس جربت قبل خسة وعشرين قرنا ، وعلى وجه التحديد في القرن السادس قبل الميلاد

عندما كان الملك الأغريقي (كروسس) يجاول اختبار الكهنة في معابد اليونان ليعرف ايهم الكاهن (العراف) الحق فكان يسرسل مبعوثيه ليسألوه السؤال التالي: ماذا يعمل كروسيس ابن الايتسي الان ؟ وفي ذلك اليوم الممين يكون الملك قد جلب شاة وسلحفاة وقطعها اربا اربا ثم يسلقها في قدر نحاسي . ويرجع المبعوثون ليخبروا الملك بما يقوله العراف . واكتشف الملك ان الجواب الصحيح جاء من كاهن واحد هو الذي في معبد (دلفي) الشهير في اليونان .

وعلى الرغم من قدم ذلك الاختبار فانه كان مثالا للتجربة العملية التي يمكن ان تتم في مختبرات علم النفس ، ولم تجر بعد ذلك اية تجربة حقيقية حتى اواخر القرن التاسع عشر كها ذكرنا ، وفي هذه التجارب العلمية التي تتم الان توضع مختلف الضوابط على الشخص « الموهوب » تحت الفحص لمعرفة قابليته لقراءة الافكار أو رؤية ارقام واشكال وصور اوراق مختلفة ، وفي غرف وبنايات اخسرى أو على امكان التحكم في تغييرات ترتيب تسلسل تلك الاوراق او النرد . . . النح وتتصف التجارب العلمية الحديثة لخوارق الاحساس بما يلي :

أ ـ الابتكار والخلق لحادثة مخططة صالحة للتجربة دون الاعتماد على الصدف .

ب ـ التسجيل الفورى والآني لما يحدث خلال تلك الحادثة او التجربة .

ج \_ احتساب مجالات و الصدفة » وتكرارها من الناحية الاحصائية كي لا تدخل ضمن الدلائل على نجاح التجربة الظاهرى .

د ـ التأكد من شخصية المفحوص وبأنه غير محتال او ميال الى اثبات مقدرته حبا في التباهى والغرور .

التأكد من شخصية الفاحص ايضا وعدم تحيزه للتجربة الناجحة وذلك بعرض النتائج على فاحصين اخرين (شهود) اثناء التجربة .

بهذه الضوابط تمكن الباحثون من تمييز تلك الخواص عن بعضها وتمكنوا من الكشف عن المحتالين او المهرجين او الذين يستخدمون فطنتهم وذكاءهم لمعرفة النتائج بالاستنتاج والحدس. مثال ذلك ما جرى للاعب المسرح المدعو (ماريون) الذي تبرع ان يكون مادة اختبار لمعرفة محتويات رسائل مقفلة ومحتويات صناديق متعددة ، وتبين بعد ضبط التجارب ان ماريون كان ذكيا واستخدم حواسه بتركيز ولاحظ بدقة الوجوه وتقاطيع الحاضرين الذين كانوا

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يعرفون محتويات الصناديق ، وقد فشل في التجربة عندما كان الشهود على جهل تام بالصناديق او عندما جلسوا وراء ستارة كثيفة لا يراهم من وراثها .

#### تفسير خوارق الاحساس:

بعد ما يقارب مائة العام من الدراسات والابحاث ، لا يزال من المسير وضع صيغة علمية او تفسير لهذه الظؤاهر يتلاءم مع منطق العلم المادى الحديث وهنالك مجموعة من النظريات والفرضيات التي تقول احداها بوجود موجات غية تختلف عن الموجات المعروفة التي يسجلها رسام المنح وانها اشبه بموجات الراديو ، وتقوم بعملية نقل الافكار (نظرية الاستاذ كروكس). ونظرية اخرى تقول باحتمال انتقال جزىء المدرة الالكتروني من دماغ لآخر (نظرية الاستاذ السويسرى فوريل). ونظرية اخرى تقول بوجود قوة روحية متقلة (نظرية الالماني اوستوالد).

الا ان المتفق عليه ايضا انه ليس بمقدور علم الفيزياء وحده في المستقبل ان يقدم تفسيرا كاملا لظواهر خوارق الاحساس كها يدعي علماء الفيزياء ، كها لا يمكن القول ايضا ان التجارب العلمية لعلم نفس الروحيات ستسد الطريق امام الفيزياء في مجال التفسير المادى ، بل ان الافضل للاثنين ايجاد تفسير يجمع بينها يوما ما ولا يناقضهها .

## أفاق المستقبل:

عندما بدأ علم نفس الخوارق لم يفكر القائمون عليه بشيء الا معرفة الحقيقة ووضع حد للخرافة والاوهام وادخال الظواهر تلك في حساب البحث الجدى ، وكانت التجارب مشجعة على المضي في هذا المجال ، وأصبح أول طموح للباحثين هو أن يدخل علم نفس الخوارق على الاقل كفر ع من فرو ع علم النفس « السرسمى » ، المعترف به ، ووضع حد لللين يتهمون العلم والعلماء بأنهم لا يعترفون بغير المادة . . .

وقد تم فعلا اعتبار علم نفس الخوارق جزءا من علم النفس ، ولكن في النصف الثاني من القرن العشرين ، وهكذا ظهرت الطبعات الجديدة لكتب علم النفس الحديث وهي تشير الى خوارق الاحساس باطمئنان ، وتدخلها من ضمن محتويات فصولها وان كانت لا تملك تفسيرا لها ، كها اصبح علم نفس الخوارق قسيا خاصا من كيان الجامعات والكليات العلمية الشهيرة ، ولا تزال وسائل البحث في هذا المضمار محدودة على الرغم من توسع التكنلوجيا وطفراتها الحديثة ، حتى ان احد الباحثين في خوارق الاحساس قال بأسى :

لو توافرت لنا نصف امكانية تجارب الفيزيائيين وأدواتهم في مختبراتهم لتمكنا من تقديم خدمات هائلة للجيل البشرى والمدنية . . . . .

ويحق لنا أن نتساءل: ماذا يمكن ان يفيدنا هذا النوع من البحث والى اين سيقودنا . . . . وما هي تطبيقاته العملية ؟ . ونستطيع الاجابة اولا بـأن التطبيقات العملية لا تزال معدومة ولكن الامال المعلقة عليها كبيرة . والحادثة التالية توضع فائدة عملية جرت في حينها :

مات رجل ثرى في احدى مدن امريكا وترك وصية تجعل من احد ابنائه الاربعة الوريث الوحيد لثروته وبعد تنفيذ الوصية بأربع سنوات رأى احد الابناء الثلاثة حليا يقول له والده فيه إن وصية اخرى موجودة في دارهم القديمة ، فاذا ذهب هناك وجد (جاكنته) القديمة معلقة وفي داخلها وتحت بطانتها يجد ورقة تبين له مكان الوصية ، وقد عثر الابن على الورقة وكان فيها ان الثروة توزع على الابناء الاربعة بالتساوى ، وحكمت محكمة كارولينا الشمالية في مقاطعة (دافي) بتنفيذ الوصية بعد ان تأكد لديها بأنها صحيحة ومكتوبة بخط الميت .

ان مثل هذه الفوائد العملية محدودة بالطبع ، الا ان ما اثبته علم نفس الحوارق من الحقائق التالية يمكن ان يفتح امام الانسان ابوابا اخرى من المعرفة : \_ فقد اثبت ان بامكان العقل الاتصال بعقل آخر دون واسطة مادية معروفة . .

ـ وان بامكان العقل الاتصال بموجودات أو مخلوقات أخرى يشعر بها دون واسطة . . . . . .

ـ وان بامكان العقل تخطى المسافات الشاسعة . . .

ـ وان بامكانه التأثير في حركة الجماد والحيوان دون اثر لواسطة مادية . . ـ وان هنالك شيئا لا يدخل في صفات المادة ، قد يكون طاقة او روحا ويدخل في تلك العمليات العقلية ...

- وأن العقل ( أو الروح ) والمادة يتضاعلان بعملية واحدة ذات اتجاهين . . . . او يسيران في طريق واحد ذي محرين .

مما تقدم ، نرى أن علم نفس الخوارق يرسم خطوطا جديدة على اللوحة المائلة للكون وعلاقة الانسان وموقعه منه ، كما يضع في ذهن الانسان مسألة تقول : ان الحقيقة لا تحددها القوانين الفيزيائية السائدة فحسب بل لا بد من وجود قوى أخرى لا تخضع لقوانين المادة . . . بل لقوانينها هي .

وجود قوى أخرى لا تخضع لقوائين المادة . . . بل لقوائيها هي . اذن ، فمن الجهالة الجزم بأن كل ظاهرة خارقة او غير مألوفة تعتبر خرافة وتدجيلا ، أو بالأحرى إن بعض المعجزات الدينية والتاريخية شيء يقبله العقل والمنطق والعلم الحديث .

ان الانسان لا يزال عالما غريبا معقدا ، فهو والكون المحيط به مجموعة اسرار عظيمة تستوجب التواضع البشرى والحماس العلمي لكشف المجهول والايمان بعظمة الخالق ، فعلم نفس الخوارق يحاول تفسير كيفية التوافق بين المقلل والبناء العضوى للدماغ باسلوب يختلف عن الاطار العلمي السائد الآن ، وبذلك يمكنه ان يسلط اضواء جديدة على علاقة الفكر بالمادة .

الكون في ذاتنا وفي الفضاء حوالينا . . . وما علينا الآ أن نتدبر ونستمد لمزيد من البحث والتواضع والايمان . ولا شك ان علم نفس الخوارق هو الذي يحمل راية ( الروحيات ) وهو الذي سيكون اقرب العلوم الى الفكر الديني بل انه فعلا يتلاءم مع الدين ويسير معه جنبا الى جنب . . . والمستقبل وحده كفيل بجلاء الحقائق ، وما علينا الا ان نردد مع ( سوفوكليس ) قوله :

كثيرة هي عجائب الدنيا . . . .

ولكن اعجبها هو الانسان . . . .

ومن البديمي ان نضيف . ﴿ انْ عَظْمَةُ الْحَالَقُ تَتَجَلَّىٰ فِي مُحْلُوقَاتُهُ ﴾ . . .

## السلوك البشرى بين اللذة والألم

« السلوك » تفكير أو عمل يقوم به المخلوق ويتجه به وجهة معينة قـد توصله الى هدف أو تقربه منه .

وقد يكون السلوك مستجدا جديدا باعتباره حدث في تلك الفترة لاول مرة من قبل الشخص، وقد يكون سلوكا مكرورا معادا بصورة تكاد تكون صورة طبق الاصل أو مقاربة لما سبقها . وفي جميع الاحوال . . واذا كان سلوكا مستحدثا أو قديما فانه يستند الى « أوليات » أو « خلقيات » ينشأ عنها ويرجع اليها ، وفي موضوع الخلقيات هذه ومكونات السلوك وأهدافه ودواعي تكراره أو خفوته واختفائه تدور مختلف النظريات والفلسفات والابحاث منذ أقدم مراحل الفكر البشري حتى الآن ، بل لعل « السلوك » هولب الفلسفات والمباديء جميعا لانه موضع اهتمام الدراسات : الدينية والخلقية والنفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية .

ان تعدد المدارس النفسية وكثرتها في تفسير السلوك ومنشئه واتجاهه شيء طبيعي ، لان علم النفس هو في الحقيقة وبايجاز « علم السلوك » . ومع أن كثرة المدراسات والنظريات أصبحت مصدر حيرة وتردد للكثيرين نظرا لما تقدمه كل منها من حجج وبراهين مختلفة ومتضاربة ، الا أن ما يخيل لنا أنها نظرية جديدة قد نجدها بصيغة وشكل آخر في نظرية ظهرت قبلها بمئات السنين . . ومنذ عهد أرسطو وأفلاطون وابن رشد والغزالي وابن خلدون .

العربي العدد ٢٣١ فبراير \_ شباط ١٩٧٨ م .

## محركات السلوك:

ان الذي يدعو للتساؤل حقا هو: ما الذي يدفع المرء الى تبنى سلوك معين في ظرف معين . . ثم الى تغييره أو تكراره في ظرف آخر ؟ . . همل هي العمادة ؟ . . همل هي السهمولمة ؟ . . همل هي اللذة ؟ . . همل هي المكاسب ؟ . . أو أن الانسان مجرد ماكنة تتلقى الايعازات بشكل أوامر عصبية وهورمونات وافرازات ورموز في الجينات والكرموسومات حاملات الصفات الوراثية للكائن البشرى ؟ . .

ان الطفل الصغير « يتعلم » الابتعاد عن النار بعد أن يعاني ألم الحرق من مدفأة أو عود ثقاب ، فهو سلوك يمكن تفسيره بتجنب الالم أو ايشار اللذة ، كذلك يدرك البالغ أن السرقة سلوك غير مقبول ويعاقب عليه بحكم الدين والاخلاق والقوانين المرعية ووجود عقاب صريح له ، فهو اذن لايسرق لعوامل أخلاقية ـ اجتماعية ، أما اذا سرق فعندئذ يجيء علم التفس والاجتماع ليفسرا ذلك بأنه « مدفوع » الى السرقة إما لسهولة الكسب غير المشروع وإما لفقر مدفع أو لمرض تفسي يعبر عن حاجة رمزية ذات دلالة بعبدة عن التمرد والنقمة ضد الاسرة أو المجتمع أو الحاجة الى الامتلاك أو الحنان . . . . الخ .

اذن ، فسلوك الانسان يرتبط بعوامل كثيرة متعددة تقرر نوعية وحدته واتجاهه ، وقد حاول الفلاسفة وعلماء النفس وضع معادلات وقواعد لربط هذه العوامل ، ومن أشهر هذه التفاسير : نظرية اللذة والالم ، وفلسفة الرواقيين ، ونظرية قانون التأثير ، والسلوكية الآلية ، والحتمية ، والارادة الحرة . . . النح عا سنتطرق الى أبرزها .

ويمكن حصر محركسات السلوك بشلاث مجمسوهات من السدوافع والمحفزات :

- ١ ـ ما يدركه ويحسه الفرد قبل أن يقدم على عمل ما مباشرة . . .
  - ٢ ـ مايجري في ذهنه قبل فترة طويلة من الفعل . . .
- ٣ ـ ما يعلق عليه في المستقبل من أهداف ونتائج اذا ما قام بالفعل . . .
  - الا أن هذه المجموعات الثلاث يمكن أن تنحصر في اثنتين فقط هي :
    - \* الدوافع والحوافز الداخلية .
    - \* النتائج المترتبة على السلوك . . .

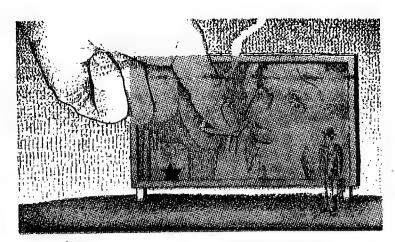

ولا يمكن الفصل التام بين النتائج والحوافز الداخلية دائها كها بين أرسطو في كتابه الموسوم (De anima) اذ يقول: «عندما توجد اللذة والالم فلابد من وجود الرغبة ، والرغبة تدفع الى اللذة .. » وهذا يعني أن السلوك الذي يعتمد على « النتيجة » انما يهدف الى نتيجة مرضية ومجزية \_ أي لذيذة ، أو على الاقل « غير مؤذية » .

## السلوك . . وقانون التأثير :

جاء بهذه النظرية العالم النفساني ( ثورندايك ) بعد أن أجرى تجاربه على الحيوانات . وهي من النظريات المهمة في علم النفس الحديث ، وقانون التأثير يشبه الى حد ما نظرية اللذة في السلوك ، اذ يمكن ايجازه بأن المخلوق الذي يفكر في شيء أو يقوم بفعل يعود عليه بالراحة أو الاستقرار ، أي يزيل عنه حالة التوتر والقلق ، عندئل يتأثر بدلك ويصبح نمط ذلك الفعل راسخا في جهازه العصبي فاذا ما صادف أن مر بظروف مشاجة فانه يلجأ الى سلوك نفس الفعل دون تردد أو تفكير جديد في فعل مغاير ، ويمكن تعريف القانون بما يلي : « ان العقاب أو المكافأة من أقوى الادوات والوسائل لاختيار الافعال المرغوب فيها وتثبيتها وحذف غير المرغوب واستبعاده منها » . فاذا وجدت حالة واحدة لها

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عدة استجابات فان الاستجابات التي تصاحبها أو تتبعها مباشرة ذات لذة ورضا للمخلوق تبقى أشد ارتباطا يتلك الحالة اذا عادت ، وعلى العكس من ذلك تضعف الرابطة اذا كانت النتيجة مؤلة .

ان نقطة الضعف في هذه النظرية انها تتجاهل شخصية الانسان وتعتبر الناس سواسية تجاه كل الحوافر ، وهذا ما لا ينطبق على الواقع ، فالحافز الواحد قد يؤدي الى سلوكين متضادين في شخصيتين مختلفتين والى بضعة أنماط من السلوك اذا اقتضى الامر .

بين القنفذ والثعلب . . .

يقول أحد علماء النفس إنه مهما تعددت تصرفاتنا وردود أفعالنا فبالامكان تصنيفها الى مجموعتين :

ي بسيطة ، وهي ما دعاها بأسلوب القنفذ . . .

ومعقدة ، وهي ما دعاها بأسلوب الثعلب . . .

ولايضاح ما يقصده بذلك نقول ، إن القنفذ ـ وهوحيوان يعيش على أكل الحشرات والنمل ، وله جلد مكسو بشوكات إبرية مؤذية لمن يلمسها ، وكل ما يفعله المقنفذ هو أحد سلوكين : اما أن ينبسط وتنام شوكات جلده على بعضها ويسير الهوينا بحثا عن طعامه وشؤونه الاخرى . . أو أنه يتكور على نفسه فتبرز الشوكات لدرء الخطر عنه ويصبح كرة هامدة ثابتة في مكانها لاتتحرك ، وتؤذي من يقترب منها ، ويتخذ القنفذ وضعية الكرة في كل حالة مغايرة لحالة الارتياح ، أي أنها استجابة بسيطة واحدة لعشرات الحالات والحوافز المختلفة عن الراحة ، سلوك واحد بسيط وجواب واحد مكرر .

ومن البشر من يؤثر سلوك القنفذ تقريبا ، لكن أمشال هؤلاء ندرة نادرة . . . لان السلوك البشري أشد تعقيدا وأكثر صورا و أشكالا من تلك .

أما سلوك الثعلب ، فعلى النقيض من ذلك فلكل حالة أو ظرف نجد الثعلب يعد لها المعدة ويضع بضعة حلول وردود ، وبتعدد الظروف تتعدد الحلول وتتشابك وتتعقد .



وقد عرف الفلاسفة الاغريق هذين النمطين من السلوك منذ القدم ، وخلد القنفذ والثعلب في الادب العالمي منذ القرن السابع قبل الميلاد اذ ذكره (أرخيلاكس) ، أما (ايرازموس) في عام ١٥٠ م فقد قال مايلي : «للثعلب عدة حيل . . وللقنفذ حيلة واحدة ـ لكنها أحسن الحيل . . » ، وقيل في الثعلب : «لدى الثعلب حلول أكثر مما لديه من مشاكل !! »

ومن البشر من يماثل الثعالب في سلوكها - أي بأعداد من الاستجابات لكل طاريء أو حدث مع حذر شديد ومكر وريبة ، وهؤلاء ليسوا ندرة ، والانتهازيون كذلك رائدهم الثعلب وأساليبه لانهم يهيئون ردود الافعال ويحسبون الحسابات الدقيقة كي لاتفوتهم فرصة أو غنيمة ، أما الانسان السوي العادي فانه يستجيب بسلوك معين ، ولا يتشابه اثنان في سلوك واحد تجاه حافز واحد ، فالتعقيد وتعدد الانماط السلوكية لدى الناس الاعتياديين لايتأتى عن الوسوسة ، بل عن اختلاف عوامل أخرى كالشخصية والظروف الاجتماعية والتربية والتجارب والفطنة . . . الخ .

وقد ظهرت نظرية اللذة كعامل حيوي في تحريك السلوك منذ عهد اريستيبوس وأفلاطون وأرسطو وأبيقور ، ثم ظهرت في القرنين السابع والثامن عشر من خلال كتابات ديكارت وهوبز ، أما ( بنتام ) فقد ربط اللذة بالسياسة والاقتصاد ، وتغلغلت مدرسته في الفكر الغربي ، وجاء فرويد عام ١٩١١ بنظريته النفسية عن ( اللذة ومبدأ الواقع ) .

وكانت تجارب ( بافلوف ) على آلحيوانات تؤكد أن « المكافأة » تعزز من اتجاه الحيوان نحو عادة معينة ، أما عدم المكافأة ( الحرمان أو الألم ) فتؤدي الى نسيان العادات القديمة وضمورها وقال ( فيخنر ) عالم الجمال عام ١٨٧٣ إن اللذة تنجم عن الحالات التي تساعد على الاستقرار .

غير أن اللذة التي يعنيها أحدهم لاتنطبق على نفس المعنى الذي يقصده الآخر . .

واذا كانت اللذة هي المحرك الاساسي للسلوك سواء كانت دافعا داخليا أو حافزا جاذبيا من الخارج ، فهل يعني ذلك أن الانسان يعيش ويتحرك في عالم من المتم فحسب ؟

صحيح أن هناك أناسا يقيسون اللذة بمقدار ما يغرفون من متع جنسية أو بقدر ما يلتهمون من أطعمة شهية أو بضخامة ما يمتلكون من ثروة وأرصدة مصرفية ، بيد أن الواقع لايؤيد ذلك تماما ، اذن كيف نفسر سلوك من يموت في ساحة المعركة وهو سعيد . . ومن يضحي بمتاع الدنيا من أجل ساعة تجل وتعبد في حضرة الخالق . . ومن يقتل نفسه حرقا ليعبر عن استنكاره ورفضه لقضية ما . . ومن يؤثر السجن على الاستسلام والمسايرة والحياة الناعمة ؟ .

الجواب على ذلك أن اللذة لاتعني المتعة الحسية \_ المادية فقط ، بل الشعور الذاتي بالرضا والاسترخاء والسعادة ، فالسعادة الذاتية \_ الوجودية هي اللذة الحقيقية ، لذلك نرى أن الانسان الذي لايشعر بالراحة في عمل سيقدم عليه أو يعرف ويتوقع نتائجه السيئة يمتنع عنه ويتردد في الاقدام عليه ، و « الامتناع » بحد ذاته هو لذة أخرى من زاوية أخرى ، فتجنب التوتر والقلق وعذاب الضمير هو سعادة حقيقية تكافيء وتعوض عن أية متعة حسية .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللذة اذن هي معنى ومبدأ وفكر . . هي كل ما يدخل الرضا في قلب الانسان . وبهذه النظرة لانجد معضلة في تفسير السلوك ، فهناك لذة حقيقية لمن يتمسك بمباديء الاخلاق . . ولمن يفضل الاخلاص على الخيانة . . ولمن يؤثر الضنك والدخل المحدود على الكسب الحرام والربا والاحتكار . . ولمن يرى الموت خلودا اذا كان يدافع عن وطنه ومبادئه ، فهناك لذة حسية ولذة أخلاقية ولذة عقائدية ـ فكرية ، أي أن الانسان قد يجد اللذة في تحمل المشاق أو السجن أو التعذيب كي يحقق هدفه البعيد ، فالطريق الى اللذة ليس طريقا واحدا . . وإذا اختلفت وسائل اللذة . . فإن الشعور الذاتي واحد .

#### ضد اللذة:

ان كشرة المؤيدين لنظرية اللذة في تـوجيه السلوك لاتعني عـدم وجود معارضين لها . . فقد انتقد مفكرون آخرون مبدأ اللذة والالم وجاءوا ببدائل له .

فقد اعتبر ( تولمان ) أن القيمة الهادفة هي المهمة في توجيه السلوك ، أي أن ما يتوقعه الانسان من نتيجة هو الذي يقرر نوعية سلوكه . . وهذا ما يشبه النظرية التي تقول إن الانسان عندما يقوم بعمل ما ، ويتلقى ايعازات ايجابية مشجعة لنوازعه مطمئنة لآماله ـ بغض النظر عن اللذة ـ فانه يستمر على العمل والمتابعة ، وعلى العكس من ذلك ، فقد تكون الايعازات السلبية معوقة له ، وهذا ما أطلق عليه « التغذية الايجابية للفعل » وهي نظرية تماثل جدا نظرية ( ثورندايك ) عن قانون التأثير .

ولا يعتبر (مكدوجل) الملذة من أصل مكونات السلوك بل مؤثرة فيه. فقط . . ولم يؤيد أصحاب « مدرسة الاستبطان » في علم النفس كون اللذة والالم محركين وحيدين للسلوك .

وقد رفض (واتسون) مؤسس النظرية السلوكية نظرية اللذة وتبعه أصحاب نظرية التعلم الحديثة \_ وهي السلوكية المعاصرة \_ ينفي مبدأ اللذة كعامل في السلوك واعتبروا « ازالة التوتر » و « اشباع الحاجة » المحرك الاهم في تثبيت السلوك وتعزيزه .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومن المنطقي جدا تفسير هذا المرفض لمبدأ اللذة بأنه «التفاف » على المنتيجة لان كل ما ذكرناه من اصطلاحات وتفاسير علمية ما هي الا مرادفات لمعنى اللذة \_ بمعناها الاوسع الذي تطرقنا اليه ، فاذا كان انسان يجد لذته في الربح الحرام وآخر يجدها في التقشف والتعبد فانها توصلا عقليا \_ أولا شعوريا \_ الى ذلك نتيجة سلسلة طويلة من التجارب والظروف الحيوية التي حاول تفسير آليتها أصحاب نظريات قانون التأثير أو السلوكيون أو جماعة بافلوف أو فرويد . . الخ . .

وأخيرا . . .

وكها أن الحقيقة الكبرى لاتزال خافية على الانسان . . فكل أجزاء الحقيقة أيضا تعوزها المعرفة ، والسلوك البشري لازال خامضا على علوم النفس والاجتماع والطب والهندسة الالكترونية والفلسفة . لكن ذلك لن يثبط محاولة الانسان اكتشاف ذاته وما حواليه ، فحياة البشرية في مرحلة استكشاف . . ولانزال في أولى المراحل اليها كها رأينا . وعندما يتوصل الانسان الى معرفة عوامل سلوكه ومحركاته فان نظرته الى الكون والحياة ستكون حتها نظرة أخرى ، وسيكون مبدؤ -حتها - مبدأ آخر .

ان كل نظرية تستأهل منا التقدير والاعتبار لانها محاولة جديدة للوصول الى الحقيقة ، وحتى النظرية الخاطئة الفاشلة هي حافز لايجاد نظرية أصلح . وهي من هذه الزاوية مفيدة للوصول الى العصر الذي نعيشه .

# أحسن الكلام وخيرالفعال

```
ـ لا تؤجل عمل اليوم الى الغد . . .
```

ـ في التأني السلامة . '. .

القنَّاعة كُنْز لا يفني . . .

ـ المركب التي فيها ربانان تغرق . . .

أُقوال حكيمة . . وأمثال شعبية راسخة لم تأت اعتباطا . . . ولم ترسخ وتحيا الا بحكم واقميتها وصحتها ونجاحها على مر الزمن . . .

العربي العدد ٢٣٨ سبتمبر ـ أيلول ١٩٧٨م .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### صحيحة وخاطئة إ

وجميعها صحيحة . . .

وجميعها خاطئة أيضا . . .

وهي صحيحة وتاجحة في ظروفها وتوقيتها المناسب . . وهي خاطئة وفاشلة في غير ظروفها وموعدها المناسب . . . فعامل الزمن . . . وحساب الظروف هي الضوابط التي تقرر ذلك . وقابلية المراوغة والتبرير أو خداع الذات هي التي تؤدي ببعض الناس الى اساءة استعمالها والى الاتكال عليها والاحتهاء بها لتبرير السلوك والعمل والفكر . . و فلا تؤجل عمل اليوم الى الغد » عندما تكون موظف في دائرة ومسئولا تجاه معاملات المواطنين المراجعين الذين يتوافدون على مشاكلهم وإنجاز أمورهم . . .

ولا تؤجل عملك وأنت عامل أو فني أو فنان عندما تكون مطالبا بانجازه في فترة معينة وتتمكن من انجازه فعلا . . .

ولا تؤجل عملك وأنت استاذ وممتحن وباحث وطالب اذا كان من المفروض عليك اكمال متطلبات محاضرة أو تقديم أسئلة الى مدير مدرسة أو تطوير البحث أو مراجعة درس معين والبحث عن قاموس أو مرجع . . .

ولا تؤجل منحة ومكرمة واحسانا عزمت عليه وباستطاعتك أداؤه وتقديمه لان التأجيل الى خد لا تحمد عقباه ولا يعرف مصيره . . لانه لو حدث لمك خطب أو شاغل أو مرض مفاجيء . . فستفوتك فرصة الاحسان والثواب .

ولكن عليك أن تؤجل بعض الاشياء لأن في العجلة الندامة . . أي أن تتروى وتتريث . . وفي التريث حكمة ومنفعة وعدل . . فلا تستعجل الحكم على الناس من مظهر أو بادرة منفردة . . ولا تستعجل العقوبة على مرؤوسيك وأنت غير مستوف جوانب التحقيق وظروف المخالفة والتقصر . .

ولا تستعجل في الحب . . وفي الزواج . . وتريث وتردد كثيرا اذا أقدمت على طلاق أو انفصال أو خصام . . .

ولا تستعجل وتستبق الحوادث وتبن عليها المشاريع العاجلة السريعة ، بل دعها في ذهنك مستقرة هادئة لتنضج الحلول معها . . .

ولا تستعجل في الادانة والاهانة والعراك . . .

### وجوه مختلفة

. ( والقناعة كنز لا يفنى ) . . . ولكنها أحيانا لا هي بالكنز ولا هي بالباقية . . القناعة واجبة في الازمات . . وفي المحن . . وعندما يمر الوطن والناس في ظروف عصيبة من كوارث طبيعية أو موجة جفاف وسنوات عجاف واقتصاد صعب مقنن .

والقناعة واجبة أمام حكم الله والاقدار والامراض والمصائب ، عندها يدرك الانسان أن السعادة ليست احتكارا لاناس ومحرمة على آخرين . . وأن البشر جيعا معرضون للمرض والمصائب وأقسى الحوادث والمحن . .

والقناعة مفتاح الصبر . . . والصبر مفتاح الفرج . . فهي اذن دليل الصلابة والصمود والانتظار والتأهب للمعركة والكفاح . . .

أما القناعة الذليلة فهي خسارة وليست بكنز . . القناعة التي تخدر الانسان . . وتجعله آلة بشرية جامدة ترضى بكل شيء ولا تتطلع الى العمل والتقدم وتحسين الاحوال هي مرض اجتماعي وعلة خبيشة تشل الانسان وتجمده . . .

القناعة التي تقتل روح النقاش والنقد والنصح هي الخرس الفكري الذي يميق الحضارة ويعرقل المجتمع . . .

والقناعة بالحاضر لن تطور المستقبل . . والقناعة بما وصلت اليه العلوم لن يدفعها الى الاستىزادة من معرفة الكون وأسرار خلق الله واستكشاف المجاهيل . . .

و « السفينة التي فيها قبطانان تغرق » لان بعض المواقع والمواقف تسطلب قرارا من شخص واحد وادارة من مصدر مركزي هو المدير والمنظم . ولكن « سفينة الاسرة » لا يمكن أن تسير بادارة شخص واحد . . وبقرار تعسفي إما الزوجة الآمرة الناهية المسيطرة . . أو الزوج الطاغية الاناني ، وكل منها يريد أن يقود الأسرة وتربية الاطفال وادارة شؤون البيت حسب أهوائه ومزاجه فكلاهما خاسر . . والسفينة ستقف أو تعطب أو تتعثر في ابحارها . . . فادارة الأسرة يجب أن تتكون بالمساركة والمديقراطية والاعتراف بحقوق الاخرين . . ديمقراطية الابوين وتفاهمها هي رمز الاسرة الناضجة . . وإتفاق

رئيسين أو ثلاثة في البيت هو الضمان لسير العجلة . . .

يتمول الامام على بن أي طالب كرم الله وجهه :

د من شاور الرَّجال . . شاركها في عقولها . . ، . . وهناك مثـات من الاقوال والاحاديث والحكم ينطبق عليها نفس التحليل ولها نفس الازدواجية والتناقض الظرفي وليست التناقض الداخلي . . .

فالقولَ الصَّائَب هو الذي ينطبَق على الَّظرف الصائب . . والفعل الجيد هو الذي يتم في الوقت المناسب . .

والتناقض الظاهري ( الظرفي ) بين مجموعة من الافعال والحكم المتناظرة ـ المتقابلة هو في من يستخدمها وليس في حد ذاتها . . .



سلاح ذو حدين :

لماذا اذن هذا التناقض؟ . . ولماذا نحتار في أيها أصح وأدق؟ . . السبب واضح جدا . . لان هناك صنفين من الناسِ : ـ

الصنف الاول : هو الذي يريد أن يهزأ بالأخرين ويدير عقولهم فيستخدم الامثال والحكم في اقناعهم وتسييرهم وفق مشيئته وهو يدرك بمكر وذكاء أن

الحقيقة خلاف ذلك.

وتنطل هذه الحيلة الحياتية على السذج والبسطاء والأتباع .

والصنف الثاني: لا يخدع غيره بقدر ما يخدع نفسه من خلال آلية عقلية لا شعورية هي آلية التبرير فعندما يجد الانسان نفسه أمام عقبة أو معضلة لا يستطيع النفاذ فيها أو حلها أو التغلب عليها فانه يتراجع ويتخذ سلوكا آخر . . ولكنه يسرر هذا الفشل بعذر مقبول لديه ولدى الاخرين وبذلك « يحفظ ماء وجهه » . . . فاذا لم يدخل في مغامرة أو صفقة تجارية مربحة . . قال :

( إن القناعة كنز لا يفنى » . . واذا قيل له ، كان الحل الفلاني أمامك للقضاء على المسألة الفلانية أجاب ( الرتق كبير . . والرقعة صغيرة . . » . واذا وجد نفسه متأخرا في عمل ما قال ( في العجلة الندامة » . . واذا انهال عليه اللوم لتعجله الامور ، ولم يتحل بصبر وروية أجاب ( لا تؤجل عمل اليوم الى المند » . . . مثل الثعلب الذي لم يستطع أن يصل عنقود العنب الناضج ليأكله . . . فنكص على عقبيه وهو يقول إنه عنب حامض نبىء ( حصرم ) . . .

# أدب القرآن والفقه ، براهين مضيئة :

... وفي الآيات القرآنية دلائل دامغة على أهمية زمان الكلام ومكانه ... فقوله تعالى : « .. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .. » كان أمرا مرحليا مناسبا من الناحية النفسية والعقلية لتطور الدعوة النبوية . ولا يصح أن نستشهد به بعد مرحلته لشرب الخمر في غير وقت الصلاة لانه أصبح من المحرمات بعد ذلك بزمن قصير .. كذلك لا يصح الاخذ بجزء من آية قرآنية ونتجاهل تتمتها ومناسبتها ومعناها وأبعادها ... ولكن من الناس ( في كلا الصنفين اللذين ذكر تاهما آنفا ) من يكتفي بالجزء الاول أو الثاني أو الاخير من آية ليجعلها ملائمة لاهوائه .. كأن يستشهد بالجزء الاول من الآية الكريمة في قوله تعالى « ويل للمصلين .. الذين هم عن صلاتهم ساهون .. » فيأخذ بالجزء الاول « ويل للمصلين .. »

أو يستشهد بالجزء الاول من الاية الكريمة في قوله تعالى . . « ان الله لا يستحيى / أن يضرب مثلا ما بعوضة في فوقها » . .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فيأخذ بالجزء الاول . . ولا يستحيى هو أن يجاهر بذلك كالحمقى تماما . . . وأخيرا . . فان في فلسفة الامثال الشعبية والحكم ، والاحاديث النبوية الشريفة من الكنوز ما يفي بأغراض حياتنا الماصرة من جميع جوانبها . . فهي حلى فكرية نزين بها عقولنا وسلوكنا . . ولكن الحلبة يجب أن توضع في مكانها . . وأن تأخذ حجمها ولونها المتناسق مع الانسان ذاته . . بشخصه وعمره وملبسه ومركزه وزمانه ومكانه . . . وكل ذلك يحتاج الى حاسة خاصة . . يدعوها البعض « بالحاسة المعامة » .

هنا الثالثاني

أضواء على النفس البشرية





# بين العبقربية والأمراض النفسية

من المعروف أن أي انتاج أدبي أو فني أو فلسفي يرتبط بجدور نفسية في شخصية الاديب أو الفنان أو الفيلسوف . أي أن الفكر والادب والفن يتفاعل مع وجدان المنتج وذهنيته قبل أن يصل الى العالم ، ولولا ذلك لاصبح الانسان آلة مجترة لافضل لها في تطوير وتحسين ، أو حدف واضافة ابتكار واختراع . وإذا سلمنا بهذه الأوليات الفكرية أدركنا أن الانتاج الفكري والفني لا يكن عزله وتجريده عن شخصية صاحبه مها حاولنا اغفالها أو تجاهلها ، وشخصية المبدع - كأية شخصية بشرية - تعتمد على كيفية نضجها منذ الطفولة وحتى البلوغ وعلى نوعية التجارب والظروف الحياتية التي يمر بها ، وعلى المؤهلات الجسمية والوراثية أيضا ، ومن دراسة تاريخ حياة الانسان نستطيع تبرير سر نبوغه في ميدان فكري دون آخر ، ونستطيع تفسير طبيعة انتاجه وهواياته واتجاهاته وفلسفته في الحياة .

وليس سرا على القارىء المتتبع الفطن أن يستنتج أن الادب المتشائم غالبا مايصدر عن نفسية قائمة يائسة ، وأن الشعر الرمزي المغلق ينتج عن نفسية مغلقة تميل الى التعقيد ان لم تكن معقدة بالاصل ، وأن المغامرات والبطولات قد تنتج

العربي العدد ١٧٣ ـ أبريل ـ نيسان ١٩٧٣م ،

عن أوجه متعددة وتفاسير مختلفة وأسباب مختلفة وأسباب متباينة أيضا ، أي قد يكون الرمز متعمدا لحماية النفس من نقمة أو سلطة أو رياضة الاستعلاء على الاخرين ، وقد تكون أحاديث المغامرة أحلاما نفسية خجولة منكمشة تعوض عن شعورها بالعجز ، ومهها كانت النتائج ، فان رابطة مشطقية تصل بين الشخصية وانتاجها .

واعترافنا الضمني بالعلاقة اللازمة بين نفسية الانسان وانتاجه يترتب عليه اقرارنا بضرورة تقبل الانتاج كها هو مجردا عن السلوك الفردي أو الاخلاقي ، ولا يضاح ذلك يمكننا مناقشة الانتاج بالقياس الى الصفات الشخصية .

### بين الاعجاب والازدراء . . .

كثيرا ما يصادف أن يتصاعد اعجاب الفرد بانتاج ما الى حدود خيالية ، وترتفع معه شخصية الكاتب أو الفنان الى درجات من السمو والتقديس ، وتحاط شخصيته بهالة مغرقة في السمو ، ثم يصادف أيضا أن يكتشف ذلك الفرد ثغرة أو مثلبة أو حدثا ينقص من شخصية ذلك المفكر أو الفنان ، فتجعله يرتد الى حالة من خيبة أمل وفشل أليم ، وينهار معه الاعجاب السابق وتختلط عليه القيم ويشعر بالأسى وربما بالازدراء تجاهه .

وخيبة الأمل هذه تدل على أن العوامل الفردية والاخلاقية اتخذت كأدوات تقييم للانتاج ، وأن التقييم انتقل من الموضوعية الى العاطفية ، أي الى الازدواجية والتناقض وذلك لسبين :

الاول: لان الناحية الفردية للفكر أصبحت ميزانا وامتحانا لإنتاجه.

والثاني : لان اتخاذ موقف التقييم استنادا الى الشخصية لابد أن يؤثر في الانتاج ، شئنا أو أبينا . فكيف نتوصل اذن الى موقف عادل ؟ .

وقبل الاجابة على ذلك ( وهي مهمة عسيرة ومسئولية دقيقة تواجه النقاد قبل كل شيء ) ، قبل كل ذلك فلنستعرض نماذج من الشخصيات التاريخية وما كشفه علم النفس من اضطراباتها وأمراضها التي عانتها :



## كيركجارد . . . . والوجودية

الفيلسوف الديني الدغراكي كير كجارد (١٨١٣ ـ ١٨٥٥) ، كان ناقها على الفلسفة التخمينية ، كتب عن الوجود والعدم ، وعن الايمان والحقيقة والعقل . وكانت أفكاره أساسا للوجودية الحديثة والوجودية الدينية الثائرة على مفاهيم البروتستينية . وهو القائل : « الحقيقة هي الذات . . والحقيقة هي ما يحققه الفرد » . ولكن المعروف عن كيركجارد أنه كان مصابا بتقلبات وجدائية تتراوح بين الاكتتاب الشديد الى المرح الطبيعي ، وهذا ما ينطبق على أعراض المرض المعروف بذهان الكآبة والهوس الدوري . ومرض الكآبة يثير في المصاب نظرة نقدية المانسان والوجود وجدوي الحياة بل ربما يجعله فيلسوفا أحيانا . وكان كيركجارد يطوي في ذاته شعورا بالاثم منذ صباه لان والده كان قد هاجم الدين مرة أمامه وكفر في شبابه .

فهل أصول الفكر الوجودي الذي نعرف به وزنه ودعاته كان نتاجا لذهنية مكتئبة وشخصية معقدة متقلبة الطباع . وهل يكفي ذلك للطعن في صحة الفكر الوجودي ؟؟

# أوسكار ويلد . . والانحراف

والكاتب القصاص الرواثي الانكليزي أوسكار ويلد (١٨٥٤ - ١٩٥٠) ، كان يقطر نقدا وسخرية على قيود المجتمع . وكان ناقدا للخير والشر (قصة دوريان جراي) ، وداعية للفن والجمال ، ورافعا لشعار « الفن من أجل الفن » ، وكان صريحا وثائرا وعبر عن تحديم وثورت على المجتمع الانجليزي في أواخر القرن التاسع عشر بملبسه وهيئته الاجتماعية فراح يرتدي ملابس غريبة الالوان ، مضحكة وشاذة لا يمكن اغضالها بين آلاف الناس . وكانت هيئته وتصرفاته نسائية ، وقد اتهم أوسكار ويلد أيضا بالانحراف الجنسي ، وسجن لمدة سنتين لمخالفات أخلاقية ، الا أن كتاباته وتمثيلياته ظلت على قوتها وجاذبيتها واحتفظت بمعجبيها حتى وهو في السجن . ولم تحدث سيرة أوسكار ويلد مفعولها المكسى لذى المعجبين . . .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### فان كوخ . . . المريض

والرسام الشهير ( فان كوخ ) ( ١٨٥٣ ـ ، ١٨٩ ) ، كان مصابا بمرض عقلي اختلف في تحديده على وجه الدقة علياء نفس معروفون، فالعالم النفساني والفيلسوف ( ياسبر ز ) قال إنه مصاب بالشيز وفرينيا ( الفصام العقلي ) ، وأيده في ذلك آخرون ، الا أن باحثين آخرين استتجوا من طبيعة رسمه وأسلوبه أنه كان يميل الى التنقيط الكثير والى تكرار الخطوط بصورة تشبه تكرار القصور الحركي في مرض المصرع ، أي أن الشخص يعيد ويكرر نفس الحركة والعملية باستمرار ، ودليل اصابة فان كوخ بالصرع هو تلك الرؤى الغريبة الخيالية والمواقف الذهنية التي تبناها ، والرسائل المفلسفة المبهمة التي كتبها لبعض أصحابه ، ولعل تباين التشخيص والجدل الطويل حول طبيعة مرض الفنان كوخ قارب نهايته الآن بعد أن تبين في السنوات الاخيرة أن الصرع يمكن أن ينتهي بالشيزوفرينيا ، وأن كلا المرضين يمكن تواجدهما في فان كوخ .

ترى هل ان اعجابنا بلوحات الفنان الشهير هو اعجاب بفن صادر عن غيلة عقل مصاب بالصرع والذهان ؟ .

### ثيتشه . . والعته . . والاستعلاء

والفيلسوف (فريدريك نيتشه) (١٨٤٤ - ١٩٠٠)، الدي تسلم كرسي الاستاذية وهو في الخامسة والمشرين من العمر، أدخل على الفكر الانساني نغمة الارادة والقوة والسيطرة والعنف، ولاريب أن فلسفة نيتشه كان لها تأثير كبير على كل ميادين الفكر العالمي، وتأثيرها أوضح في الفلسفة الوجودية وفي أدب (برناردشو) و (ابسن)، ومنذ بلوغه الخامسة والثلاثين بدأ نيتشه يشعر بصداع متكرر، وآلام في العينين، لكنه ظل يشعر بالكفاية والقوة ويؤكد عافيته، وكانت رائعته (هكذا تكلم زرادشت) لاتحتوي ظاهريا على مايدل على اصابته بمرض عقلي، الا أن لغتها الغريبة وظهور (السوبرمان) بين ثناياها، والدعوة الى الاستعلاء « والعودة السرمدية » كان أشبه بدين جديد (بشر) به نيتشه ياسم « النبي » زرادشت، وقد تين أن نيتشه كان مصابا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بالتهاب الدماغ الزهري (ومايسمى أيضا بالشلل الجنوني العام) ، ومن أهم أعراض هذا المرض الشعور بالعافية غير الطبيعية وبالكبرياء ، وبعدم الاكتراث ، ثم التدهور التدرجي في المذاكرة ، ثم الجنون والشلل العام ، وعندما ظهرت أعراض الجنون علي نيتشه ، كان هو يتحدث حينذاك عن كونه و المسيح » ، وراح يوجه الخطابات الى الملؤك والامراء ، وقضي آخر سنى حياته في مستشفى للامراض العقلية ، ثم تكفلت أمه وأخته برعايته في مكان منعزل بعيد عن الانظار .

ترى ، هل كانت فلسفة القوة التي ارتكزت عليها ألمانيا النازية نتيجة جِرثومة الزهرى ؟

## دوستوفسكي . . المضطرب

أما الكاتب السروسي الشهير ( فيدور دوستوفسكي ) ( ١٨٢١ - ١٨٨١ ) ، فقد عاني من حياة بضطربة ، وكان معظم حياته معدما ومدينا لغيره ، وقد انغمس في المقامرة فترة من حياته وكتب أثناء ذلك رائعته ( المقامر ) ، ويمتاز دوستوفسكي ببراعته في تصوير أفكار النفس البشرية وانفعالاتهاءوكان مصابا بداء الصرع الذي اضطره الى ترك الخدمة العسكرية كضابط في الجيش القيصري ولازمه الصرع حتى الكبر ، وقد أجاد وأبدع في وصف الأحاسيس الفريبة للمصاب بالصرع عندما تقترب منه النوبة أو عندما يستفيق منها ، وصور الاضطراب الوجداني والمشاعر غير الطبيعية للصرع في يستفيق منها ، وصور الاضطراب الوجداني والمشاعر غير الطبيعية للصرع في ثايا قصته ( الأبله ) التي كان بطلها مصابا بالصرع أيضا .

ترى ، هل كان الصرع سببا في الحياة المضطربة الصاخبة للكاتب المقام ؟ . . وهل اكتسبت روائعه شيئا من التغيرات الذهنية أو بصمات العقل المصاب بالصرع ؟

#### الشخصية الغامضة:

واذا تناولنا انتاجا عالميا عميق الاثر كانتاج شكسبير مثلا وجدنا أن روائعه لاتكف عن اجتداب المعجبين ، ولم تخب عبقريتها على مر النزمن ، ففيها دراسات لجوانب النفس البشرية من بخل وغيرة وغدر وحقد وكآبة وانتحار وحب طاهر ، وان معلوماتنا عن شخصية شكسبير غير وافية ، مما دفع بعض النقاد المتشككين الى اعتباره شخصية مبهمة أو مقتبسة جامعة ضير أصيلة أو شخصية متنكرة ، وكل ذلك التخبط حول سيرة شكسبير وقابليته من بساطة منشئه وهدوء حياته عما اضفى عليه مسحة من الجلال والاكبار .

ترى لو كان شكسبير معقدا أو مريضًا أو كانت حياته الشخصية تعج بالشذوذ والفضائح ، فهل نتوقع أن تتبدل نظرة الناس اليه والى انتاجه ؟ . وهل الرأي العام يميل الى الغموض ويفضل الشخصية المجهولة أو المستترة ؟ . اذا أبينا على أنفسنا هذه الانفعالية السطحية ، فان مثالا آخر يصلح أن يواجهنا

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صراحة بالدوافع النفسية أو النقد والتقييم ، والمثال هو جبران خليل جبران . فالكاتب اللبناني المهجري ، الفنان الحالم ، الفنان الرومانسي ، الداعي للفضيلة النظرية . . جبران ، تبين من رسائله الشخصية الى سيدة أمريكية كانت العون الروحي والسند المادي له معظم حياته ، تبين أن جبران كان يعيش حالة من التمزق والتناقض الذاتي يال على قلق عصابي وشعور بالنقص وعجز في الشخصية ، وأنه في كتاباته كان ينافس ( دون كيشوت ) في مغامراته ومبالغاته واختلاقه للمواقف والازمات، الكاذبة مع نفخ وتعظيم للذات : ولاريب أن تلك الرسائل الخاصة صدعت صروح اعجاب الكثيرين وبددت أحلامهم في بطولة جبران المثالية .

ويبدو أن المثقف بميل الى عدم معرفة تفاصيل حياة الكاتب والفنان لئلا يعرف عنه مايسيئه أو بؤلم مشاعره ، فان عرفه فلا يشترط أن يكون حكمه عليه مشوبا بالخيبة أو الاستياء الا في حالات خاصة يمكن اجمالها بما يلى :

ان الانتاج الذي يعبر عن حياة صاحبه ومشاعره « وامراضه » يختلف عن الانتاج الذي يناقض حياة صاحبه ومشاعره وسلوكه ، فأدب الوعظ والاخلاص والتضحية بجب أن يكون القائل به خلصا مضحيا حقا ، ولابأس أن يكون أدب المقامرة بقلم أديب مقامره ولاضير أن يكون شعر السخرية بلسان ساخر ثائر . . ولابأس أن تكون فلسفة ما ناتجة عن عقل اجتاحته وجدانيات الكآبة أو نفخته موجات الاستعلاء ، لابأس من كل ذلك ، مادام الانتاج ينسجم بصدق مع معاناة الاديب والفنان والفيلسوف . عندئذ يكون الانتاج « مفهوما » حتى بلغة المرض النفسي أو بمعيار التسلسل الحيوي المنطقي ، وهذا هو الصدق الفني والفكري الحقيقي .

أما التناقض أو التمثيل أو استغفال القاريء والجمهور فهو الذي يصبح موضع النقمة والاهمال والخيبة ، ولعل في هذا الاستنتاج مايفسر العوامل النفسية الدفينة في النقد والتقييم ، وهي عوامل ذات طابع أخلاقي ، ولكنها أقرب الى العدل والتجريد ، وأقرب الى مبدأ الالتزام والانتهاء ، أما الالتزام الافضل والانتهاء الاجمل فهو عندما يجاول الكاتب ألا يحشر مسائله الحاصة جدا لاشغال أو إلهاء أو سوء توجيه لقرائه أو معجبيه أو مواطنيه .

# المقامرة ... هلهى مرض نفسي ؟

أدق مَن وَصَف النفس واختلاجاتها ، وأروع من كتب عن السلوك الانساني وغرائبه ، هم الادباء والشعراء والحكهاء . كانوا ( علماء نفس » قبل وجود كيان لعلم النفس . وبين ثنايا القصص ، وفي بطون الكتب ، ومع رفيف أجنحة الشعر . . . كنوز وأمثلة على خضايا النوازع والغرائز والاتجاهات البشرية التي ربما يستند إليها العالم النفساني والطبيب المعاصر لمقارنتها ومساواتها بمثيلاتها من وقائع مرضية تصادفه في عجرى معالجاته الطبية الواقعية . .

وعن المقامرة . . تحدث الكثيرون . الا أن أصدق وأبرع من كتب عنها هم المقامرون أنفسهم ، خلال اعترافاتهم وبثهم أشجانهم لخلانهم أو معالجيهم . قال الشاعر الفرنسي ( فرانسوا فيلون ) في القرن الخامس عشر الميلادى :

لَا أَنْقُ الا بما هو غير أكيد . .

فالاشياء الواضحة ، هي بالنسبة لي غامضة ، ولا تريبني الا الحقيقة . .

ولا أستمد معرفتي الا من صدفة عمياء ، فاذا ربحت كل شيء . .

فسأتقاعد مع الخاسرين .

العربي العدد ١٢٢ توقمين تشرين الثاني ١٩٦٩ م. -



ولعل هذا أدق وصف لعدم وضوح التتائج أمام المقامرين ، بل هو سر انجذابهم الى المقامرة .

ومن عشرات القصص عن المقامرين ، تقفز دائها رائعة ديستوفسكي (المقامر) ـ عام ١٨٦٦ ـ التي هي في الحقيقة تاريخ حياته وحياة كل مريض بالمقامرة . وفي احدى رسائله كتب ديستوفسكي الى صديق له يقول : التقطة الاساسية ، هي اللعبة بحد ذاتها . وأقسم بأنني لست طامعا في مال ، على الرغم من حاجتي اليه . . ) . وهذا يفسر رعشات المتعة والاثارة والنشوة في ولعبة ) المقامرة بغض النظر عن الربح والخسارة .

### سلوك ضار:

المقامرة مفتاح لكل الشرور . . هي التي تحرق أعصاب الشخصية الانسانية . . هي التي تنتزع الفرد من حظيرة أسرته ومجتمعه السليم . . وتشجعه على الاستدانة وعلى الاختلاس أو التزوير ، وربما الادمان أيضا ، وفوق كل ذلك فهي تهدد اقتصاديات البلد . ولذلك كانت المقامرة موضع اهتمام الكثير من الملتزمين الاجتماعيين والفلاسفة وعلماء النفس . قال شوبنهور : « ان المقامرة اعلان افلاس الذكاء البشري » . وقال فاوست :

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

و تظن أنك المؤثر . . بينها أنت المدفوع ! . . »

وفي ١٥ أَذَار من سنة (١٩٦٩) عقد في لندن مؤتمر عن المقامرة برعاية (مجلس الكنائس). وضم المؤتمر كل من عالج أو ساعد أو نصح أو أرشد المرضى المصابين بالمقامرة. وهكذا كان بين المؤتمرين مجموعة من علماء النفس والاجتماع والباحثات الاجتماعيات والاطباء، والمراقبين القانونيين للمحاكم، وكذلك ضباط السجون. وخرج المؤتمر بقرارات مفيدة جدا. وكان انعقاد المؤتمر دليلا على خطورة هذا السلوك البشري وازدياده، وعلى آثاره الهدامة للاسرة وللاخلاق واقتصاديات المجتمع وانتاجه.

وليس أدل على ذلك مما تورده الاحتماثيات عن المقامرة .

فني سنة ١٩٦٠ بلغ مجموع ما استعمل من مبالغ في عمليات القمار في الكلترة وحدها ٥٠ ألف مليون دولار ، وبلغ عدد اللين يقامرون ـ ولو مرة في حياتهم ـ من سكان بريطانيا اللذين بلغوا سن الرشد ٤٨٪ من مجموع السكان ! . والذي روع رجال الاقتصاد والاجتماع أيضا ، ما لمسوه من النقص الشديد في عدد النساء العاملات ، أذ أن قسها كبيرا منهن يعملن في مصالح ومؤسسات المقمار بدل المصالح والمؤسسات المفيدة الاخرى كالمستشفيات أو المصانع . وما ينفق على جهاز المقامرة من اعلانات وطبع وأجور يستنفذ حوالي ٦٥ مليون جنيه من الدخل القومي في انكلترة .

وَفِي تقرير لَسْنَة ١٩٥٩ ( صادر عن مجلس الكنْـائْس أيضا ) ، كــانت نفقات المقامرة على سباقات الحلاب ١٢٤ مليون جنيه ، وسباقات الكلاب ١٢٤ مليون جنيه ومتفرقات أخرى ٧ ملايين جنيه .

أما مطبوعات جهاز المقامرة فتحتل مساحات من الصحف والبطاقات والنشرات تقدر بخمسمائة فدان في الاسبوع الواحد! وفي كل أسبوع ، يطبع ما يزيد على ١٦ مليون كوبون أو قسيمة توزع من قبل آلاف الافراد ، بالاضافة الى أعمال جهاز البريد الرسمي ، والحسارة والتبذير في الاحاديث التلفونية وفي مراكز النقل والميكانيك .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### تاريخ طريف وعريق:

1

واذا كانت المدنية الحاضرة قد جعلت من المقامرة ممارسة جماهيرية شاملة وزودتها بوسائل تكنولوجية خلابة وسريعة العمل . . فانها ـ كسلوك بشري ـ عريقة فى القدم .

والحفريات المتوالية والآثار المتوافرة الى الان تدل على وجود المقامرة في أعماق التاريخ وفي مختلف الحضارات العريقة : قطعة (نرد) وجدت في أحد قبور الفراعنة المصريين يعود تاريخها الى ٣ آلاف سنة قبل الميلاد ! . . ولوحة ألعاب على شكل درجة أو (عتبة) في (الاكروبوليس) في أثينا . . وآثار رومانية متعددة .

ويذكر المؤرخون الموثوق بهم حكايات طريفة ومذهلة عن المقامرة . فالمؤرخ تاسبتوس مثلا يذكر أن قبائل الجرمان الاوائل كانوا يراهنون على زوجاتهم وأطفالهم ، وحتى على أنفسهم . . والحسارة تؤدى بهم الى الرق والعبودية . . وكذلك تفعل بعض القبائل الافريقية مثل الزوني والزولو ، ووجد القمار في الفرس القديمة والهند واليونان . ولعبة النرد قديمة جدا ، يؤرخها هيرودوتس منذ أيام (الليديين) . ووجدت في انكلترة بعد احتلال الرومان لها . وقيل إن الامبراطور الصيني (ياو) ابتكر ألعاب الحظ منذ ألفين ومائة سنة قبل الميلاد . وراهن صيني قديم على يده ، فلها خسر قطعها ! .

وفي (المهابهراتا) التي هي أعظم سيرة سنسكريتية في يدنا ، يمكن العثور على حكاية الملك الطيب ( يودشتير ) الـذي لعب القمار مع الملك الخبيث ( ساكوني ) ، وهو الحبير في استعمال النرد المغشوش ، ثم تروي الحكاية كيف بدأ الملك الطيب يخسر الجولة بعد الاخرى . . الى أن أفرغ خزاتته من الذهب والياقوت . . والى أن خسر الحيول والفيلة والمركبات والعبيد . . ثم كيف راهن على اخوته وعلى زوجته الملكة الفاتنة ( دوربادي ) فخسرهم جميعا . . وأخيرا راهن على نفسه . . وخسر كل شيء !!

وكان القمار موجودا في اليونان ، ولم يعتبر « ممارسة محترمة » . . حتى أن أرسطو في كتاب ( الاخلاق ) صنف المقامرين في طبقة اللصوص وقطاع الطرق .



وظهرت موجات وبائية من المقامرة ، كها حدث في منطقة المسيسيبي من أمريكا أيام الاقتصادي ( جون لو ) عام ١٨١٧ م ، وفي الحي الغربي ( الوست اند ) من لندن في القرن التاسع عشر الذي غص ببيوت القمار .

وَمَن طَرَائَفُ الْمُقَامِرَةُ فِي الآيامِ الْغَابِرَةُ ، المُراهِنَةُ عَلَى سَبَاقَ الْحَلَزُونَ عَلَى مَائِلة مائلة صقيلة ، وقيل إن مقاطعة كورنول في انكلتره وصلت الى مالكيها الحاليين عن طريق تلك المراهنة . . اذ حاول المالك الآول أن يحفز حلزونه على الجري بوخزه بالدبوس . . الا أن « مزاج » الحلزون آنذاك لم يستجب للوخز واستمر يزحف الهوينا دون اكتراث . . وتمت الخسارة ! . ب

### ركائز بدائية:

وتاريخ المقامرة القديم ، مع العوامل النفسية التي تصاحبها ، تشير الى أن المقامرة ليست سلوكا بسيطا معزولا « نقيا » ، وأكثر ما ترتبط المقامرة في المجتمعات المبدائية بالسحر والارواح الشريرة والرعب والخوف من المجهول والاعتقاد بالقوى الخارقة وبما وراء الطبيعة . وهكذا أصبح الشعور بالضياع والغربة دافعا لمعرفة المبخت وقراءة المستقبل والحظ ، والى تقديم القرابين للآلهة

الوثنية .

فالمقامرة وسيلة بشرية للتحكم في المجهول وتحدى الشكوك ، وتلك هي نظرية السير ادوارد تيلور فقبائل الماوري تمارس القرعة ، وقبائل البولسونيز يدورون الجوز لاكتشاف اللصوص بين ظهرانيهم . وفي جزر تورجا يدورون جوز الهند لمعرفة هل سيشفى المريض الفلاني أو لا اذا مالت الجوزة ناحية أو أخرى ، أي أن تلك الالعاب البدائية قد استخدمت للعرافة واستكشاف المجهول ، فأصبحت الخطوة الاولى للمقامرة أيضا ، لان نتائج المقامرة مجهولة وغامضة ومثيرة .

وهكذا نجد الى أيامنا هذه أن ورق اللعب ( الكوتشيئة ) يستعمل لقراءة البخت كها يستعمل في مختلف ألعاب القمار ، إن خلط الورق يوحي للفرد المعاصر بالفكرة البدائية المتوارثة بأنها تتم بأمر أو بفعل قوى غير طبيعية تتحكم في النتائج ، والسباق والمواجهة بين المقامرين ليس مجرد صراع قوى عمياء ، بل هو صراع بين الاقدار التي يتعلقون ويؤمنون بها ، فالمقامرة حلم بالسيطرة على المستقبل ، وهو حلم بدائى . .

ومن طريف الافكار البدائية المتعلقة بالمقامرة وسحرها ، انها استعملت كعلاج للمرض العقلي الذي أصيب به الملك شارلس السادس ملك فرنسا عام ١٣٩٢ م .

والمقامرة على أنواع ثلاثة :

١ - الالعاب التي تعتمد على عجرى الصدف البحتة ، كلعبة الروليت والنرد .
 ٢ - الالعاب التي تجمع بين الصدف ومجهود الحذق والخبرة والحدس وقابلية الحدعة ، ومنها ألعاب الورق من بوكر وبريدج وسباق الخيل .

٣- الالماب التي تعتمد على التفكير العميل ، كالشطرنج . ويصر يعض الباحثين أن الشطرنج لايخلو من صدف وحظوظ دقيقة غير منظورة .

### العوامل النفسية للمقامرة:

كل انسان يمكن أن يقامر يوما ما ولايعد مقامرا بالمعنى الحقيقي للمقامرة ، فقد يشتري انسان بطاقة يانصيب خيرية ، وقد يربح أو يخسر ، ولكنه مقامر عابر ، وكل انسان يمكن أن يشترك في لعبة وقتية للتسلية وقضاء الوقت ، أما المقامرة الحقيقية فتتضمن عنصر المخاطرة والامل بالربح من خلال عملية تتحكم فيها الصدفة أو التلقائية أو شيء من الخبرة والقوانين الحسابية ، وهذا لاينطبق على الصفقات التجارية وعمليات البيع والشراء التي بمارسها ملايين الناس لان الربح أو الحسارة نتائج طبيعية لها .

أما المقامر القهري - أي الذي يندفع الى المقامرة اندفاعا قهريا جنونيا - والمقامر المريض والمقامر الممضلة فهو في الحقيقة انسان مريض بالعصاب وهو انسان يعيش اللعبة واثارتها ، ويحارب الشك والغموض بالامل الابدي بالربح . فالمقامر يشعر بما يشبه اليقين أنه سيربح ، فاذا خسر مرة ، فأمامه جولات ومناسبات . .

والمقامر المريض يتوق الى الانتحار البطيء عن طريق المقامرة . وعاولات الانتحار بـ « اللعبة » الحطرة « الروليت الروسية » هي مقامرة مع الموت عن طريق استخدام آلة للموت هي المسدس .

والمقامر ، كالمدمن على ألخمر . . يؤكد ذاته بالهزيمة من الواقع على مائدة القمار . وهو يشعر بذكائه وحذقه أيضا ، وبقدرته على الربح ، وبأن الحياة بأجمعها مجرد مقامرة ! فهو كالمدمن أيضا يتوق الى الانتحار البطيء .

والمقامر ثاثر ومتتقم . . يثأر من أعدائه \_ الوهميين أو الحقيقيين \_ بتحديهم في القمار ، فالربح يجعله عظيها والحسارة تؤذي أعداءه ، ويقول علماء النفس إن المقامر يضمر العداء لوالديه ، وهو يقامر تحديا لسلطتهم واذلالا لمعنوياتهم . وهذا السلوك يرجعه الى الشعور بالقدرة الجبارة الطفولية أو بجنون السيطرة على كل من يقف في سبيله .

ويفسر بيرجلر اصرار المقامر القهري على اللعب بأنه اندفاع لاشعوري نحو الحسارة في « لا شعوره » ، والحسارة اللاشعورية هي سلاحه لتحطيم ذاته ( انتحار بطيء) ، أو تأكيد ذاته ( بالرفض والتحدي لسلطة الوالدين أو من عثلها أثناء الطفولة ) .

والمقامر العصابي لايريد اكتناز المال ، انه بالحقيقة يتمتع ينشوة اللعب . . ويريد أن يخسر لا شعوريا ، وهو يخسر بالفعل في نهاية المطاف . وهذا هـ و عنصر الماسوشية في المقامرة ـ أي الاستئناس بالاذى والالم ـ والمقامر يتعامل مع الصدف ويهرى اللعبة قبل المُثُل أو الحب أو أية هواية مجدية أخرى . فالمقامر اذن متفائل ظاهريا ، ولا يتعظ بالحسارة لانه يجب الحسارة باطنيا ، وحسارته اليوم أو ربحه لا تعني لديه أي شيء : فهناك الغد . . وبعد الغد . كان أحد المرضى يراجع طبيبه النفساني ثملاث مرات في الاسبوع للعلاج . ورأى مسرة اثنين يقامران في عربة القطار ، وكان أحدهما يغش في اللعب ويربح . وعلى الرغم من تأكد صاحبنا من ذلك فقد أغراه اللعب واستأسد فيه الداء فلعب مع الغشاش ذاته . . وحسر بالطبع .

وعلى هذا الاساس ، لا يتوقف المقامر اذا ربح ، وهو البرهان على أن المقامر لا يمكن أن يصبح ثريا عن طريق القمار . ويقول مدير كازينو فرنسي شهير للمقامرة : « لولا استمرار المقامر على اللعب ، لما ربحنا نستمده من عدم توقفه عن اللعب سواء ربح أو خسر . . » .

والمقامر يشعر بالاثم الشعوري أو اللاشعوري . واستمراره على الخسارة أو تحطيم الذات هو جزاء شعوره بالخطيئة وعقاب لميوله العدوانية . وهكذا ، فالمقامر يجمع بين اللذة والالم ، بل هو يبحث عنها في اللعبة ، واثارة اللعبة ونتائجها هي مزيج من الاثنين : اللذة . . والالم وهما وجهان للمرض أو ثنائيته .

والمقامر ثائر على والديه اذا كان من الاطفال المهملين المكروهين ، أو هو ثائر على و الاقدار ، حتى لوكانت ثورته بحجم عاصفة في فنجان . لكنه يتحدى القدر لاشعوريا ، أو كها كان يعترف مقامر ديستوفسكي : . . كانت رغبتي الغريبة أن أتحدى القدر . . أن أوجه لطمة على أنف القدر ، وأبرز له لساني استهزاء ! »

وأخيرا ، فالمقامرة ليست مهنة . . انها مرض نفسي خطير . ان درجة « الادمان » على المقامرة ترويها لنا قصة قديمة للكاتب هوفمان في سنة ١٨١٩ ، أسماها (حظوظ المقامر ) : كان أحد المدمنين على المقامرة قد تركها بعد جهد جهيد ، الا أنه عندما قارب الموت ، وأثناء زيارة القسيس له قبل محاته . . كان أقرباؤه يلحظون باستغراب تلك الحركات اللاارادية التي يقوم بها وهو في حشرجة الموت ، وكانت في الحقيقة حركات توزيع ورق القمار على المائدة مصحوبة بتمتمة من اصطلاحات اللعب وتعابيره ! . . .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### قوانين المقامرة :

منذ أدرك الانسان مخاطر المقامرة وضع لها القوانين التي تضبطها . وارتبط القمار بالشرف والمكانة ، فالذي يخسر عليه أن يدفع « دين الشرف » ، ومن لا يستطع الدفع أو التعويض ، فقد أجاز له المقانون البروسي ـ مثلاً ـ أن ينتحر .

والمفروض في القانون أن يحمي صحة المجتمع العقلية والاقتصادية ، والقانون المثالي هو الذي يحقق تلك الحماية ويجعل الالعاب المعروفة مجردة عن عنصر المقامرة والاجرام وذلك بالتحكم في الارباح ، ويجعل الالعاب تتم في وسط محترم ، ويجردها من الجشع والاستغلال من قبل المحتكرين .

ونرى المحاولات الاصلاحية منذ القدم في بعض المقامرة . ففي انكلتره ، لم يسمح هنري الرابع بالمقامرة بالورق الا في أيام عيد الميلاد ، ولم يسمح بخسارة تزيد على جنيه واحد ، ولم يسمح للناس العاديين بالمقامرة اذا كانوا أقل درجة من الفرسان !

وتمنع القوانين الحديثة المقامرة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة . والحقيقة أن الاطفال قلما يقامرون قبل بلوغهم سن البلوغ . وتخاطر النساء بأقل كمية من المال . أما الفتيات فيفعلن ذلك بعد الزواج .

والمقامرون أصناف طالما أن كل انسآن يمكن أن يقامر يوما ما في حياته : ١ ـ المقامر العصابي المريض ، وهو المقامر القهري ، الذي شرحنـا تفاصيــل انفعالاته وميوله الشعورية واللاشعورية .

٢ - المقامر العرضي: الذي لا يمارس المقامرة الا عرضا للتسلية أو قتل الفراغ ،
 ثم يرجع الى أعماله الجدية السابقة .

٣- المقامر المحترف ، وهو الذي يتجنب المخاطرة لانه يريد الربح لا المتعة ،
 يرتزق من المقامرين ويستغل المقامرة ، ومن هؤلاء أصحاب ملاعب القمار وبياعو بطاقات اليانصيب والمتسكعون في ميادين السباق وأصحاب مشاريع اليانصيب المخ .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# علاج المقامرة :

وعلاج داء المقامرة ليس من الامور اليسيرة . وهو يتطلب تدخل القانون المذي يجب أن يحيل المقامرة الى لعبـة بريشة مجـردة عن الـربـح واستغـلال المحتكرين ، كما ذكرنا ، وهذا من واجبات الدولة بالطبع .

ويأتي دور الميتات والمؤسسات الاجتماعية الاصلاحية التي تقوم بأدوار التوعية والاعلان ضد المقامرة ، مع ابداء المعونة والعطف و للمقامرين التائين » . ولذلك تشكلت جمعيات غير علنية للمقامرين ، تضم الاعضاء المقامرين التائين وتشعرهم بروح الجماعة الهادفة للخير ، وتهيء لهم الاجتماعات والحفلات الهادفة والمسلية وتحارب فيهم الملل والخواء ، وذلك على غرار خط جمعية التائين عن ادمان الكحول والمخدرات غير العلنية أيضا .

كذلك يقوم علم النفس الحديث بمعالجة المقامرين العصابيين والقهريين باحدى الملاجات النفسية الدارجة ، وهي

أ \_ التحليل النفسى الفردي للمصاب الواحد .

ب ـ التحليل والعلاج النفسي الجماعي لجماعة من المقامرين .

ج \_ العلاج السلوكي التنفيري ، أي « بتعليم » المصاب بالمقامرة أن « ينفر » من المقامرة ويكرهها بوسائل نفسية خاصة .



# المعقول واللامعقول في البجنون !

في معرض الهزل والتسلية تضيع الكثير من الحقائق ، وفي مجال النفور والضجر ينكمش العلم وينزوي . وتكون النتائج وخيمة لايلتاع لها ويكتوي بنارها الا من يمر بالتجربة أويصاب بمرض أوينغمس في معالجته بحكم واجبه أو مهنته . وقد ذكرت الهزل والتسلية بقصد والحاح لاسباب معروفة قد تمر دون التفات جدي لمغزاها وأضرارها .

ففي معرض الفكاهة تلجأ الصحف والمجلات العربية ، وبعض الناس من صانعي النكات والكاريكاتير الى ابتكار قصص وطرائف بغرض التسلية وارضاء غرائز الجمهور لكنها غير واقعية ومن نسج الخيال والتصور وكأنها ممكنة الحدوث . والنكتة التالية تصور ذلك بجلاء :

صعد مجنون هارب من المستشفى منارة بقصد الانتحار ، وحار جمهرة الناس في اقناعه بالعدول عن ذلك . . الى أن جاءهم طبيب المستشفى بمجنون آخر ، فياكان منه الا أن نادى المجنون الاول قائلا : « اذا لم تنزل فسأقص المنارة بالمنشار! وسرعان ما نزل المجنون الاول راكضا طائعا هلعا!! . .

حكاية طريفة دون شك ـ ونكتة حارة ومسلية . . أليس كذلك ؟ ؟ . .

العربي العدد ٢٣٠ يناير ـ كاتون الثاني ١٩٧٨ م ..

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أما أنا فأقول بأنها حكاية « باردة » مصنوعة وموضوعة من قبل شخص عاقل لادخال السرور الى قلوب الناس على حساب المساكين التائهين ، فها أبعدها عن حقيقة تفكير من يُدعون بالمجانين ، وان دلت على شيء فعلى عدم تفهم جمهور كبير من الناس ماذا يجري في عقل المصاب وماذا يفكر به فعلا . وهذا ما ينطبق . على معظم حكايات المجانين .

وسُأتناول في معالجتي هذه القضية « المرض العقلي » ونظرة الناس اليه ، وموقف المجتمع والاسرة والاقرباء من مريضهم لما في هذه النظرة والاتجاه من تأثير حيوي على جهود أطباء النفس في العلاج والوقاية .

# الجنون . . . والمرض النفسى :

الجنون في الحقيقة ليس الا نوعا من الاضطراب النفسي بنظر الـطب النفساني .

وللاضطراب النفسي درجات وأصناف ، لذلك يؤثر بعض العلماء تقسيم الاضطراب النفسي الى فصيلتين كبيرتين :

أ ـ الامراض النفسية ( العصابية ) ، وهي التي ينظر اليها الجميع على أنها . اضطرابات خفيفة هينة العلاج . . « سليمة السمعة » اجتماعيا . .

ب ـ الامراض الذهانية ( العقلية ) ، والتي تعتبر مرادفة للجنون أو العته . . العميق الاثر والاصعب علاجا . . و « السيئء السمعة » . اجتماعيا . . .

وعند الاختصاصي بالطب النفساني ، لا فرق جوهريا بين المرض النفسي والمرض العقلي من حيث الاسباب ، فالنفس هي العقل . . والعقل هو النفس . ولا وجود لنفس وعقل في أي عضو من أعضاء الجسم عدا الدماغ . فنحن نشعر ونحب ونغضب ونستجيب ونفكر ونمرض بعقولنا . ومع ذلك فان المجنون كها هو متعارف عليه هو المريض العقلي ( المصاب بالذهان ) وأعراض الذهان تختلف دون شك عن أعراض العصاب النفسي بالرغم من أنها قد تشترك في كثير من العوامل فتتشابه وتختلط بين الاثنين بصورة كبيرة . وما يمكن التأكيد عليه هو أن الجنون أشد حدة وعمقا وتأثيرا في تغيير سلوك الانسان وتفكيره وحياته ، وقد ينشأ أحيانا عن اصابة عضوية في الدماغ .





ما هو المرض النفسي ( والعقلي ) ؟

يمكن تعريف المرض النفسي بأنه: حالة من رد فعل ومجابهة لشدائد الحياة ، وآلام الذات . فالمرض النفسي هو استجابة غير طبيعية من الفرد تجاه ظروف وشدائد تقع عليه أو تحدث فيه أو هو « الحل الانسب » أو « الموقف الملائم » الذي يلجأ اليه المريض تجاه الصعاب ولم يوفق الى غيره .

ونحن نعرف أن الانسان السوي المعافى يواجه دائها مثل هذه المصاعب ويستجيب لها . واستجابته هي « تكيف ناجح » يخلو من أعراض الامراض النفسية والعقلية ، بينها المريض النفسي يتكيف ويستجيب بشكل وصيغة هي المرض ذاته ، لانه لم يوفق الى التكيف الاسلم والاصح . ويرجع سبب عدم التكيف - أو سوء التكيف والمرض - الى عوامل كثيرة :

بيولوجية \_ وراثية ، ومحيطية \_ اجتماعية ، وثقافية \_ خارجية .

ويمكن تقسيم كل عامل الى عدة عوامل ثانوية . وكل من المرض النفسي والعقلي يعني الاخفاق في التكيف مما يؤدي الى اضطراب التناسق والانسجام الذاتي . . . أو الانسجام مع الآخرين . . أو مع المجتمع . . مع اختلاف في الحدة والعمق والدرجة ، وتكون النتيجة شقاء السذات . . أو شقاء

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الآخرين . . أو الاثنين مُعا ، هذا عدا ما يصاحب المرض من شـذوذ أو تحد للعرف أو مخالفة للمعايير والقوانين السائدة .

## التفكير في المرض العقلى:

من المفيد جدا أن نعرف كيف يفكر المريض العقلي . ولا أدعى أن الطب النفسي قد كشف بجلاء تام التسلسل المنطقي في تفكير المريض ، الا أن الشيء الاكيد هو أن تفكير المريض يستمد أصوله ومادته واتجاهه من تفكير الانسان العادي أو بالاحرى من تفكيره هو وحياته قبل مرضه . فلا شيء غريبا وجديدا فيه الا الاسلوب والصيغة المستحدثة .

وليس من العسير تفسير الاسلوب الجديد أو فهمه بالرجوع الى تاريخ حياة المريض وما صادفه من شدائد وعقبات سواء بالتحليل النفسي أو بتسجيل وتدقيق لتطور حياته العاطفية وعلاقته مع والدته وأفراد أسرته وأقربائه وأقرائه . . ومع مواطنيه . وبالدراسة النفسية والبحث الاجتماعي يمكن وضع الاعراض الغريبة أو الشاذة في أطرها المناسبة وايجاد التفسير المقبول لها .

فالمريض بالشك والاوهام والعداوات انما يشعر بذلك نتيجة سلسلة من تجارب وظروف مرت به فاستجاب لها بطريقة شاذة لا يلجأ اليها غيره من الاسوياء . والذي يشعر أنه بدون اسم وشخصية وكيان ربحا يتنكر للاته ويمقتها ، أو ربما يفقد كل أثر لارادة ذاته وحدودها . . والذي يؤمن أن عقله قد ذاب وباطنه خاو ربما لانه يرى الآخرين قد طغوا عليه فمحوا كل شيء حيوي فيه . . والذي يعتقد أنه القوي الجبار أو الملك أو القائد الذي يأمر فيطاع وينهي فيستجاب له ربما لان شعوره السابق بالنقص والضآلة دفعاه الى رد فعل شاذ من جنون العظمة . . وهكذا ، حتى حركات الايدي والاصابع وقسمات الوجه ولمعان العيون هي رموز ودلائل لها مغزى ومنشأ لمن يريد أن يسبر غور النفوس قبل السخرية منها . . اذن ، فالتفكير لدى مرضى العقول هو أشبه بتفكير العقلاء مع فارق في التسلسل والشدة والنوعية والعمق والصراحة والاسلوب . فالانسان العاقل ـ الاجتماعي ـ لا يبصق على الارض ولا ينز ع ملابسه أمام الاخرين لاعتبارات كثيرة معروفة ، لكن المريض العقلى وصل الى مرحلة الاخرين لاعتبارات كثيرة معروفة ، لكن المريض العقلى وصل الى مرحلة الاخرين لاعتبارات كثيرة معروفة ، لكن المريض العقلى وصل الى مرحلة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أصبح فيها لسان حاله وموقفه يقول: « أنا أحتقر هذا المجتمع الزائف المظالم . . انه يستأهل البصق . . ولا يستحق التردد والخجل . . وأنا هكذا دون ملابس . . فليخسأ المنافقون والمراءون . . فلأضحك كها أريد . . ولأتكلم بصوت عال مسموع . »

يكن القول آذن ، وببساطة أن المريض العقلي قد وصل مرحلة جديدة من توازن القوى النفسية ومن المعادلات الجديدة ومن القيم الخاصة بحيث أنه يقنع بالعيش في عالم خاص وسط عالم العقلاء . أما عند المشاهذ السطحي فان عالم الجنون هو مجرد فوضى وأعمال مضحكة ومهازل تسلية . أما المدارس المتعمق والطبيب النفساني - فيدرك أن عالم الجنون يتضمن التفكير الرمزي ذا المغزى والمعنى . . وأن ليس فيه ما يضحك بل ما يمدعو للاسى والدرس والعلاج . والانتاج الفني للمصاب بمرض عقلي يعكس أيضا جانبا من تفكيره . . واللوحات الغريبة أو السريالية للفنائين الاعتياديين كثيرا ما تشابه لوحات مرضى العقول . . وبمعنى آخر إن حلقات الوصل في الانتاج الفني لاتزال موجودة . . وأن بالامكان فهمها أو تحليلها . .

### دور المجتمع :

ان تفهم الناس لمأساة المريض العقلي ومعاناته ضروري جدا . بل هو دليل ومؤشر لمدى تحضر الانسان وحبه للبشرية وايمانه بالمباديء الاخلاقية السامية وبالعلم . فأين الحضارة والانسانية لدى قوم يعاملون المريض العقلي بربطه بالسلاسل وتجويعه وجعله فريسة الظلام والرعب أو وضعه في جهاز دوار يجلب له الدوار والغثيان والانهيار . وماذا يبقى للانسان من كرامة اذا كان المرض العقلي سلاحا تهديديا يشهر ضد الانسان للاستيلاء على ميراثه وطمس حقوقه وأفكاره ظلها وبهتانا ؟؟ . .

كان ذلك في القرون الغابرة . . أما الان فان دور المجتمع والناس في معاملة مرضى العقول قد تغير ، وتبدل وجه المستشفيات العقلية الكثيب الرهيب ، وتحولت دور الشفاء الى ردهات اعتيادية داخل المستشفيات العامة ، وأصبح المريض العقلى يتناول علاجه ويرجع الى عمله ويعيش في داره وبين

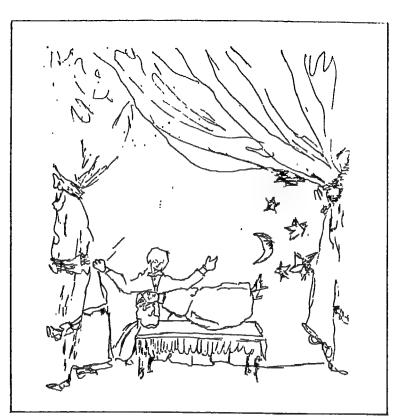

أفراد أسرته دون فرق . وأصبحت سياسة « الباب المفتوح » هي السائدة في أنظمة المستشفيات العقلية - أي أن يدخل المريض المستشفى بمحض اختياره ويخرج منه متى ما أراد دون حجر وقيد الا بقرار من لجنة طبية ولفترة معينة وبشروط وظروف خاصة أهمها الخطورة على النفس أو على الآخرين . . .

ولكن هل ندعي أن هذه المرحلة قد بلّغت الكمال المتواضع ؟؟ . كلا ، اذ لا نزال نلمس ردود فعل عنيفة من الاهل والاقارب ومن الناس تجاه كل ماهو مرض عقلي . والنكتة التي أوردناها في أول المقال هي واحدة من آلاف النكات التي أطلقها أولئك السطحيون على المجانين بكل قسوة وعدم اكتراث .

### دور الأسرة :

ولعل دور الاسرة في المرض النفسي والعقلي من العوامل الخطيرة المهمة التي تحظى باهتمام الطب النفسي . وتتوزع هذه العوامل ونواحي ارتباطها بالمرض النفسي على ما يلي :

أ ـ مسپبات المرض .

ب ـ واستمراريته أو ازالته .

ج ـ وعلى نجاح العلاج وفشله . .

فالصفات الورآئية ، ثم التربية والبيئة تتدخل في تهيئة الفرد للمرض النفسي أو ابرازه . . أو في زيادة حدته ، فقد نجد الاستعداد لمرض انفصام الشخصية ( الشيزوفرينيا ) في شخصين ، الا أن أحدهما يستمر في حباته الطبيعية دون أثر للاضطرابات والمرض ، بينها سرعان ما تظهر أعراض المرض في الآخر بسبب أساليب تربيته وعلاقته مع والديه وأفراد أسرته .

ولو افترضنا ظهور المرض العقلي لدى شخص ما ، فان ردود الفعل ومشاعر أفراد أسرته ووجدانها ستتدخل في مسار المرض وشدته . فالأم غير المتفهمة والاب اللامبالي أو المشاكس ، والجهل والقسوة يعرقلون الشفاء أو ينقلون المرض الى حالة الازمان والاستمرار .

أما في المرحلة الاخيرة \_ أي عندما يكون المريض قد عولج بصورة جيدة ثم عاد الى بيته وأسرته ، فإن موقف الاسرة سيقرر مصير المرض وسيره دون شك ، وهو مانريد التحدث عنه : فقد وجد أن مواقف الاسرة يختلف بعضها عن بعض بصورة ملحوظة ، فهناك الاسر المعادية الغريبة الاطوار التي تضع المعراقيل \_ بعمد أو بغيره \_ أمام تحسن مريضها وكأنه قد أبلٌ من زكام بسيط فلا تكترث لما هو فيه ، وهناك الاسر الواعية المتفهمة المدققة التي تجند نفسها لتكون بمثابة هيئة تمريضية عالية الكفاية تتلقن التعليمات من الطبيب المعالج بكل طاعة وتقدير .

وهكذا نجد أن ما يبنيه الطبيب النفساني في العيادة والمستشفى يتوقف مصيره على ما تقدمه الاسرة من اساءة أو خدمة ، وليس من الغرابة أن نعرف أن بعض الاسر في العالم الغربي وبعض المؤسسات الخيرية والحكومية هي أكثر

خدمة وعطفا وتفها للمريض من ذويه أنفسهم . وليس من الغرابة أيضا أن نعرف أن هنالك أسرا تستقبل المرضى العقليين الغرباء بعد اكمالهم علاجهم فتؤويهم عندها للعناية بهم مقابل أجور زهيدة ، وتقدم تقريرها للطبيب المنفساني بين فترات معينة عندما يزورهم بصورة دورية ، مما يدل على مدى الحنان والتعاطف والتكاتف الانساني .

#### الحكمة . . . والنتيجة :

ان هذا المقال دفاع ونداء . . . . دفاع عن الانسان الذي يقع فريسة المرض ويحتاج الى فهم ورعاية من قبل ذويه ومجتمعه ، ونداء الى من يتمتعون بصحة العقل الى الشروي والتواضع « والتعقل » عند تعاملهم مع مرضى العقول . فالمسألة ليست بالسهولة الظاهرة ولا بالمتعة العابرة ، ولا بالتغاضي أو الغضاضة ، لان هناك الأدلة الكافية الشافية بأن كل فكرة وحركة يقوم بها المريض العقلي لها معنى ومغزى وأصل وهدف .

ومن علهاء النفس وفلاسفته من يعتبر المرض بحد ذاته مجرد « موقف » حر من ظواهر الحياة وأمورها ( ومنهم الوجوديون ) ، وهنالك آخرون ممن يجازفون ويغامرون ـ بجرأة فيقولون إنه لا وجود لمرض عقلي ـ مثل زاس وجماعته في الولايات المتحدة الامريكية . ولكن الفكرة التي يجمع عليها كل علهاء النفس والاجتماع أن المرض العقبلي ليس فكاهة ولا تسلية ولا هو بالفوضى واللامعنى . . بل إنه يحتاج الى بذل كل الجهود والدراسات لمعرفة أسبابه وعلاجه .

وهنالك من المرضى الذين قدموا للطب النفسي خدمة جُلَّى عندما اكتسبوا الشفاء وسجلوا كل خواطرهم وذكرياتهم أثناء المرض فأفادوا أطباءهم ومجتمعهم ، وأذكر منهم على سبيل المثال المريض (كليفورد بيرز) الذي كتب مؤلفا ضخها يحوي كل ذكرياته عن جنونه وعن أوضاع المستشفيات العقلية التي تنقل بينها في أمريكا . ثم حمل بعدئذ لواء دعوة اصلاحية لتحسين أوضاع المستشفيات العقلية ، وليكن معلوما لدى الجميع أن المريض العقلي ليس بالابله الذي تمر به الاحداث وهو ساه عنها ، لان عقله يسجل كل شيء . . فلا ينسى

اهانة ولا يغفرها . . ويعرف الجميل ويدرك الحنان والعطف . .

ان الانسان الذي كتبت عليه الحياة وأصبح عضوا في المجتمع يكتسب كل الحقوق التي تتطلب الحفاظ على انسانيته وعقله ودوره المفيد المنتج في المجتمع فالسعادة ملك مشاع للجميع ومن حقوق البشر . . ومن الاعتداء على تلك الحقوق السخرية من مرضى العقول أو عدم الاكتراث بهم أو القسوة عليهم أو استغلاطم . . .



## طفولت منهشتمة !



يكاد يجمع غالبية البشر على أن أعذب مراحل حياتهم هي مرحلة الطفولة ، لما تتضمنه من رعاية وحنان من الوالدين وخفة المسؤولية وانشراح اللهو والغبطة في اللعب ولذة الانطلاق والصفاء ، فهي اذا ما قورنت بمراحل المراهقة والشباب والكهولة والشيخوخة فاقتها جميعا بتلك المرايا وبرتها بذكرياتها الخلابة الراسخة في ذهن الانسان

على أن طفولة البشر ليست سواء ، فهي عند البعض مزركشة سعيدة ، وعند الآخرين بغيضة ثقيلة ، وعادة ما نجد أناسا كانت طفولتهم خاطفة قصيرة ، أو باهتة جافة ، أو قاتمة شقية ، وتتجمع تلك الامثلة المحزنة لدى علماء النفس والتربية والاجتماع لتشكل ظواهر خطيرة تستوجب الدرس والمعالجة . وبين هذين النقيضين نجد نماذج متفرقة لطفولة خاطفة لامعة ليس فيها من مثلبة الا سرعتها وجديتها وصرامتها . .

#### طفولة كبيرة:

قال المؤرخون عن الفيلسوف الاقتصادي والكاتب الانكليزي الشهير ( جون ستوارت ميل ) ( ١٨٠٦ - ١٨٧٣ م ) ، « بأنه الانسان الذي لم يعرف معنى الطفولة » . والسبب بسيط جدا ، لأنه باشر طفولته واستنفدها في أعمال تخص الشباب والرجال . فقد حرم من الاختلاط مع الاطفال الاخرين ، وتولى تعليمه والده المفكر المعروف في مسكتهم الخاص الى أن بلغ الرابعة عشرة من العمر . والذي حدث في تلك السنوات ما يلي :

في الثالثة من عمره ، بدأ يتعلم اليونانية ، حتى اذا بلغ التاسعة كان يدرس ويفهم روائع الفكر اليوناني القديم ويقدم تقريرا يوميا الى والده عها قرأه .

وفي السادسة والنصف كتب بوضوح وسلاسة عن تاريخ روما . وفي السابعة قرأ لافلاطون .

وفي الثامنة درس اللاتينية . وقبل نهاية السنة كان منهمكا في قراءة الادباء اللاتين . ولم يهمل الرياضيات إذ كان منهجه الهندسة والجبر .

وفي الْتاسعة أضاف إليها هندسة المخروط والكرة ورياضيات نيوتن . وفي العاشرة ، كان أسلوبه بالكتابة ينم عن البراعة والالمعية .

وُفِي الحادية عشرة كتب ملخصا لبلاغة الفيلسوف أرسطو ، وكتب متنوعات في النثر والتراجم والتاريخ . وقبل الثانية عشرة بدأ يساعد والله في تصحيح مسودات كتابه عن تاريخ الهند ، ومن ثم انطلق الى كتب الاقتصاد والسياسة .

وليست تلك الطفولة العبقرية بالظاهرة المريضة أو المنحرفة ، لكنها تعتبر طريفة وغريبة بالنسبة الى طفولات الاخرين . وكل ما نجيزه لأنفسنا هو التعليق عليها بأنها « طفولة مختزلة » لقصرها وسرعتها وخلوها من المرح واللهو البريء البسيط ، وأنها لم تكن طفولة محرومة أو مجردة من الحنان والعطف الابوي .



#### طنولة شقية :

وعلى الطرف الآخر من هذه الظاهرة تتجمع سحب سوداء ودلائل متجهمة - وخاصة في العقدين الاخيرين - تشير الى أن مجموعة كبيرة من الاطفال يتعرضون للألم والشقاء من قبل ذويهم ليس بسبب الحرمان العاطفي فحسب، أو لصعوبات الحياة أو الفقر أو فقد أحد الابوين، بل لأنهم يتعرضون الى الضرب الشديد والاذى الجسمى فوق كل ذلك.

وقد تكشفت هذه الحقائق المخزية تدريجيا عندما لاحظ الاطباء في مراكز \* الاسعافات الاولية وأطباء الاطفال والجراحين بأن بعض الاباء والامهات بجلبون أطفالهم للعلاج بسبب اصابتهم برضوض أو جروح أو كسور مدعين أنها كانت نتيجة حادثة عارضة (كالسقوط أو الارتطام) ، وبعد الفحص الدقيق لا تحصل القناعة الكافية لدى الاطباء بأن الحادثة عرضية وتحوم شكوكهم حول احتمال تعرض الطفل الى ضرب متعمد ، ولا يعوزهم لا الدليل الدامغ أحياتا بسبب نكران ذويهم .

وضرب الطفل واساءة معاملته ظاهرة متكررة عند الاباء والامهات العنيفات بحيث أن البروفسور (هنري كمب) في أمريكا أطلق على الطفل المضروب اصطلاح: «الطفل المهشم» ومنذ ذلك الحين بدأ الاطباء في تدقيق حالات الاطفال المصابين. وقد بلغ العنف والقسوة الى حد القضاء على حياة الطفل. فمن ٧٤٩ طفل مصاب وجد باحثون أمريكيون أن ١٠٪ منهم قد لقوا حتفهم نتيجة الضرب المتكرر، ويقدر في بريطانيا أن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طفل يتعرضون الى اصابات متنوعة في كل سنة، وأن أربعين طفلا (٤٠) يوتون قبل بلوغهم عاما واحدا من عمرهم بسبب الاهمال أو العنف.

والمسألة ليست بالبساطة التي قد تبدو لنا ظاهريا ، فاثبات « الجريمة » والاعتداء يحتاج الى أدلة ، وغالبا ما تفشل الدعوى المقامة على الوالدين في المحاكم لهذا السبب ، كما أن سياسة العقاب لا تجدي مع الوالدين لأن المعضلة تحتاج الى معالجة نفسية اجتماعية لهما ، ولذلك فان حوادث الاعتداء على الاطفال لا تصل منها الى المحاكم الا نسبة ضئيلة تقدر بـ ٥٪ من المجموع الكلى .

وقد أشارت دراسات حديثة الى أن أغلب الاطفال المعرضين للاصابة المتعمدة من قبل ذويهم تتراوح أعمارهم بين الثانية والرابعة من العمر ، وأن هذه الحالات في تزايد ـ ربما يسبب الحذر والتدقيق اللذين كشفا عن المستور منها ـ وقد بلغت في ( ١٩٧٣) ، ٤٦٠٠ حالة في انكلترا فقط .

#### نوع الاصابات:



قد يندهش القاريء اذا عرف نوع الاصابات التي يتعرض لها الطفل المضروب فهي واحدة أو أكثر مما يلي : كسور في العظام ، سحجات وكدمات وخدوش ، حروق على القفا بالكهرباء والسجائر ، كسور في الجمجمة ، تمزق في الكبد ، انفجار في الامعاء والمعدة أو التسمم .

وأورد الحادثة التالية كمثال على ذلك :

« طفل رضيع عمره ثلاثة أشهر ونصف أدخل الى ردهة الاطفال لاصابته بنزف دماغي تحت أغلقة المنح أدى الى قلة السمع والرؤية والى تخريب أنسجة المنح وثبت أنه تعرض للأذى من قبل والدته .

وقد توفيت الطفلة ( ماريا كولويل ) في مدينة ( برايتون ) الانكليزية سنة ( ١٩٧٤ ) بسبب الضرب العمد وقد تساءلت احدى المرضات الرقيقات مرة : « ترى أي صنف من الناس يمكن أن يرتكب هذا العمل الشنيع ؟ » ، وهو سؤال يراود كل انسان عطوف .

#### نوع الوالدين :

أجريت دراسات متعددة ومتفرقة لمعرفة الطبائع والشخصيات وأمراض الآباء والأمهات لهؤلاء « الاطفال المهشمين » ، وظهرت نتائجها متقاربة ومتفقة على أن ذويهم يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي بشكل من الاشكال . فمثلا : ان حوالي ٣٠ - ٢٠٪ من هؤلاء كانوا أنفسهم عرضة للضرب والاذى من قبل ذويهم نتيجة التهيج والغضب أو أثناء تناولهم الخمر ، بل إن المثال الذي أوردناه سابقا كشف عن أن الضرب والاعتداء والقسوة كان عادة مكرورة في خسة أجيال في تلك الاسرة وكأنها صفات متوارثة أو طقوس لا بد من أدائها ، وهي بالطبع لا تنتقل بالوراثة بل تدل على أن القسوة تولد القسوة والعنف يؤدى

كما أظهرت الابحاث والدراسات النفسية لذوي الاطفال ان معظمهم عاجزون نفسيا وغير ناضجين عاطفيا وينقصهم الصبر والتحمل والشعور بالمسؤولية . وقد لوحظ أنهم عادة ما يكونون عديمي الخبرة ومن طبقات اجتماعية دنيا ، أو أنهم فوجئوا بالاطفال قبل الاستعداد الفكري والعاطفي لتربيتهم ورعايتهم ، ومن دراسة احصائية اتضح أيضا : أن حوالي ٦٥ ـ ٧٥٪ منهم يعانون من اضطرابات الشخصية .

وأن حوالي ١١ ـ ٢٩٪ منهم لهم سوابق جنائية مسجلة لدى الشرطة . وأن ٥٠٪ من آباء غير اجتماعيين (سايكوبائيين) Psyhopaths.

وأن ٤٨٪ من الامهات عصبيات يعانين من قلق مزمن ، كها أن نسبــة كبيرة منهن من ذوات المذكاء المتدني أو تحت الوسط .

وتدل كل هذه الاضطرابات النفسية على عدم توافر الكفاية والقابلية في الوالمدين لتربية الطفل وتجمل صراخه أو استيقاظه في المليل أو مرضه أو صخبه أثناء اللعب . والخلل واضح في هؤلاء الآباء والأمهات كما هو واضح في الاجداد . .

ويبدو أن جهل الموالدين وانخفاض ذكائهم وتسطح عواطفهم وقلة خبرتهم وتربيتهم السابقة ووجودهم في مجتمع مادي حاد المنافسة ( وهو المجتمع الغربي ) قد دفعهم الى معاملة الطفل وكأنه شخص بالغ ومعاد .

ان ظاهرة ضرب الاطفال الى هذه الحدود الفظيعة قليلة الحدوث في البلاد العربية على الرغم من وجودها بين حين وآخر ، مما يدل على أن الاسرة الشرقية والعربية لا تزال تحتفظ بدرجة كبيرة من التماسك والتآزر والمحبة . فأواصر الاخلاق والدين والمثل السائدة تمنع الوالدين من التفريط في أطفالهم الى حد التشويه .

#### مصير الطفل المهشم:

ان الأذى النفسي للطفل المهشم أشد وأعمق من الاذى الجسمي . فهو يتراوح بين الحرمان العاطفي والحسي والشعور بالكره الطاغي للابوين ، والحوف الشديد والكبت العنيف ، والميول العدائية تجاه الآخرين ، والسلوك الجانع والاجرام في المستقبل .

ان ضرب الطفل الى هذه الحدود يدل على اضطراب عائلي شنيع وعلى خلل في الاسرة بعيد المدى والنتائج . ولكن ماذا سيحدث في شخصية الطفل المصاب بعدئذ ؟

يقول الباحث النفساني ـ الاجتماعي (باولبي) إن الحرمان العاطفي والبعد عن الأم أو الأب ، والاسرة المشتة (أي المهشمة بالفراق أو الطلاق أو الموت أو الحوادث) تحدث في الطفل اضطرابا نفسيا وخصوصاً اذا وقع هذا الحرمان في السنوات الخمس الأوليات من حياة الطفل.

وتركز نظرية (فرويد) على مراحل الطفولة في السنوات الاولى وما يتعرض له من تجارب مختلفة تؤدي به الى الكبت والعقد المختلفة ، أما ابنته (آنه فرويد) ، فقد أكدت على أن تكيف الطفل ونضجه ونموه الجسمي والعقلي يعتمد على حسن علاقته الوجدانية مع الأم بخاصة والابوين بعامة

وتضيف (هيلين دوتش) أن احترام الذات والصراعات النفسية هي نتائج العلاقات العاطفية ونوعينها بين الابوين والطفل.

أما الدراسات الاجتماعية والنفسية عن الجنوح والاجرام فتدل على وجود علاقة ايجابية بين الطفولة التعسة الممزقة والميل للاجرام والسلوك اللااجتماعي والادمان والعنف . وقد ثبت من دراسة في انكلترا أن الاطفال الصغار الذين

تعرضوا للحرمان والخوف والاهمال بسبب الظروف العصيبة للحرب العالمية الشانية وبخاصة السنوات ١٩٤٠ ـ ١٩٤٣ أصبح معظمهم من المخالفين والملااجتماعيين والمنحرفين ابتداء من سنة ١٩٤٨ وبعدها ، أي ابتداء من بلوغهم سن الثامنة

فالسنوات الخمس الأوليات من حياة الطفل ونوعية علاقته الوجدانية مع والديه وأسرته وما يتخللها من حوادث وتجارب ترسخ في نفسية الطفل وتحور من شخصيته واتجاهاته ونظرته الى الناس والمجتمع والحياة ، وتتضح الآثـار السيئة بعدئذ في فترة الصبا والمراهقة والشباب .

## والحل السليم . . .

ليست الحلول بالهيئة اذا أردناها عملية تطبيقية بعيدة عن الحيال والنظرية الصرفة . فحقوق الآباء والأمهات تقرها جميع الأديان السماوية والقوائين البشرية ، والأم التي تنجب طفلها لسان حالها يقول : « هذا ولدي . . ولي حقوق عليه . . . » . ولكن الى أي مدى يمكن الاساءة الى الاطفال . . ؟ . فالتعاليم الدينية والاخلاقية والقانونية والاعراف الاجتماعية لا تؤيد الاعتداء ولا تعطى الحقوق لجهة وتحرمها من أخرى ، وتوصي بالعطف والرحمة .

ولقد وجد في علم النفس والطب النفساني أنَّ أواصر المحبة والالترام بالتبعية والمسؤولية تجاه الاسرة هي القوى الحساسة الدقيقة التي تزيد من متانة الأسرة وتعاطف أفرادها فيها بينهم ، ومن ثم ازالة شوائب الامراض النفسية المستقبلية ، وأية ميول غير اجتماعية أو إجرامية. فكيف نتوصل الى ذلك ؟ . .

١ ـ باكثار مراكز ارشاد المتزوجين الجدد التي تقدم لهم الحقائق الاولية والعلمية عن الحجل والولاحة والزواج...

٢ ـ بتوعية الوالدين وبخاصة الأمهات عن طريق عيادات الأم والطفل وتنظيم الأسرة لكي تعرف الأم أصول الرضاعة والعناية الطبية ، وليستطيع الوالدان تخطيط انجابها للاطفال ، وعندما نقول ( تنظيم الاسرة ) فيجب ألا نقع في مغالطة ( تحديد النسل ) لأن التنظيم يشمل التحديد عند الحاجة ويشمل الانجاب والاكثار من النسل عند الحاجة أيضا ، بالاضافة الى كل التعليمات

الصحية البعيدة عن الدجل وخرافات العجائز.

س ـ تعزيز الخدمات الاجتماعية التي توفر للاطفال دور الحضانة ورياض
 الاطفال والملاعب العامة والحدائق الترفيهية بحيث يتمكن الوالدان من التمتع
 بأوقات الفراغ مع ضمان سلامة أطفالها وسعادتها

ك ـ أستمرار التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي للوالدين عن طريق المذياع والتلفاز والصحافة بأهمية الطفولة ومعنى الأمومة ، والنتائج السيئة للأهمال والقسوة ، وكيف أن الرسالة السيئة تنتشر من الكبار الى الصغار ، وأن الطفلة التي لم تتلتي حتان الأمومة من والدتها لن تكون الأم المثالية في المستقبل ه علاج حالات الآباء والأمهات المصابين بالامراض النفسية المعروفة

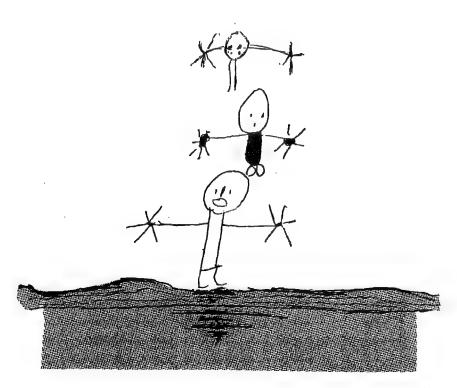

# الفضل الثالث

: مِيّداهاتِ نفسيّة واجتماعيّا





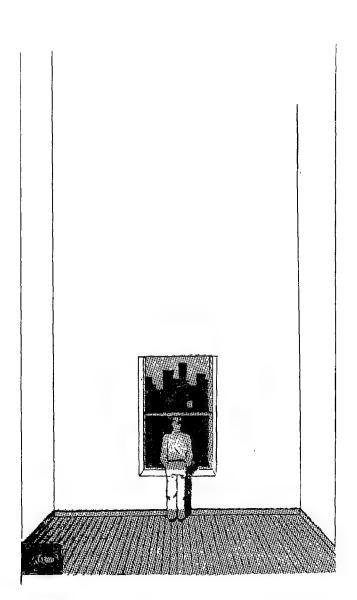

## الرفض بين الإبجاب والسلب

القاعدة تقضي أن يهب الانسان ما يملك ، لا مـا يملكه الآخـرون . . والمنطق أن يرفض الانسان ما يعتقد أنه ضار أو فاسد أو باطل . . .

أما أن يعرف الانسان ما يملك ، فهذا أول متطلبات الحكمة . . ومن لا يعرف مقدار ملكاته وماهيتها كان مخلوقا ساذجا أو جاهلا ، وأما أن يعرف الانسان الضار والفاسد والباطل ، فهي أدق متطلبات الحكمة ، ومن يريد رفض شيء قبل اكتساب حكمة المعرفة تلك ، كان أيضا مخلوقا ساذجا أو جاهلا .

أقول هذا ، لانني أرى - كها لا يرى غيري - أن كثيرا من الناس يهبون ما لا يملكون ، ويرفضون ما لا يعرفون . وأصبح « الرفض » سلوكا مرحليا براقا كمستحدث الازياء مثلا . . وأصبح الرفض مفخرة ولازمة لاعمال قسم من الادباء والشعراء والنقاد وكذلك \_ وهو الاسوأ والاخطر \_ في تصرفات بعض الشباب .

العربي العدد ١٦٠ مارس \_ آذار ١٩٧٢ .

#### الرفض البناء:

ولا أريد الادعاء أن الرفض عمل منكر أو مستهجن ، لان أروع الاعمال وأعاظم السير وأخلد الحوادث تكونت من نطفة الرفض ومن طاقاته ، الانبياء رفضوا أوضاعا فاسدة أو ضارة أو باطلة . . المخترعون والعلماء والرواد رفضوا نظريات جامدة أو ناقصة . . المكتشفون رفضوا العيش ضمن جغرافية عدودة وحياة رتيبة مملة . . مشاهير الكتاب والادباء ، والمجددون في القصة أو الشمر رفضوا بعض الاساليب الوضعية المتكررة الخاملة . . وأخيرا المصلحون في كل مكان رفضوا النظم والسياسات التي كانت تذل الانسان أو تسيء الى تمتعه بديمقراطية اجتماعية واقتصادية وثقافية ، والجميع رفضوا وحاربوا الرياء والدجل في كل شيء .

الرفض اذن هو لب أعاظم الافعال ، الا أنه رفض مشروع ومعقول ، وشرعية هذا النوع من الرفض أنه ترعرع بفعل عوامل ملحة ، وكان مهضوما ومدروسا لا اعتباطيا أحق ، وكان يرمي الى الاصلاح والفائدة الاعم أو دفع الاذى ومكافحة الشر الخطير ، ومعقولية هذا النوع من الرفض أنه في البشاء الحضاري للمجتمع وللعالم .

#### الرفض الطفولي :

إن بعض الاطفال يرفضون الذهاب الى المدرسة مثلا ، وأصبح هذا النوع من الرفض مرضا نفسيا يدعي بـ « رفض المدرسة » وللمرض النفسي أسباب ودوافع لا ريب فيها . . وقد تكمن في المدرسة نفسها فتنفر التلميذ من الاقتراب منها ، وقد تكمن في البيت والاسرة التي تجذبه اليها وتعرقل اندفاعه أو مودته نحو المدرسة ، ومعظم الدوافع والاسباب يمكن معالجتها بالوسائل النفسية ، وينقلب الرفض بالنهاية الى ألفة وانسجام ، ويغدو الرفض المدرسي وأمثاله من الامراض النفسية للطفولة ظاهرة مرضية تستوجب العطف والرعاية الطبية ـ النفسية .

وما يروعنا ويثير اهتمامنا ، هو الرفض الطفولي الارعن ، الرفض الذي يمارس علنا ويوعي واصرار . فرافض المدرسة يستاء من سلوك ويتعجب لتوجسه وإحجامه . . أما الرافض المعاصر فانه يبارك نفسه ، ويتعجب من توجس الآخرين وإحجامهم عن مجاملته أو تشجيعه ! .

#### الرفض المعاصر المريض.

والرافض المعاصر المقصود هو واحد من منتمي الجماعات الجديدة التي أطلقت على نفسها ( الهيبيز ) والـ ( بيتلز ) ـ الخنافس ـ والـ ( بيتنك ) والـ ( البروفوك ) . وهو ينسلخ ويتبرأ من أسرته ومجتمعه والنظم السائدة فيه ، لينساق وراء أسرة وجماعة ونظام آخر يتميز باللامبالاة واللارادية والممارسات الجنسية الفاضحة والادمان والعنف والاجرام .

يقول (الرافض المعاصر): أنا أرفض التعليم، وأسخر من العلم، ولا أكترث بالاخلاق، وأتحدى السائد المزيف، وأتنكر للعادات والتقاليد البالية، وأحارب الظلم والاستعمار والتفرقة، وأتبرأ من رجعية آبائي وأجدادي وجمودهم، يقول ذلك ولا يفعل شيئا جادا تجاه ذلك. هو يرفض التعليم الجامعي لانه فاشل. ويسخر من العلم ولا يطعمه بالاخلاق. ويتقد النظم والتقاليد ولا يقترح كيف يريد أن تتطور وكيف يجب أن تكون. ويحارب الاستغلال والتفرقة وهو مستلق على أعشاب حديقة أو حقل منعزل وبجانبه فتاته التي تتبعه كالشاة الراكضة وراء خروف.

أفكار مثالية وحلول خيالية . . مبادىء عالية وعمارسات دنيا . . اقتراحات مبهجة وأعمال تعسة . عالم من المتاهة والضياع والتذبذب . . مجتمع من المتراجعين الناكصين . . جزر بشرية تطفو على بحار من الامجاد والتضحيات القديمة . . وأحجب ما في هذه الجزر البشرية أنها تعوم على أذرع الآباء والأجداد المساكين ، وترقد في أحضان الحضارة والحنان التليد . . وتقتات بل وتستجدى من تلك المدتية التي يتنكرون لها ، ومنظر الرافض المعاصر وهمو يستجدي القروش القليلة من المارة (غير الرافضين) يجسم ازدواجية الرافض المعاصر وانحلاله ، ويصور هامشية حياته وتطفله على الناس والمدنية التي يدير لها



والحديث عن الرفض يجرنا الى أدب الرفض الذي يضم كتابات لمجموعة من الشباب الغربيين أطلق عليهم « الجيل الغاضب » من الكتاب ، وأصبح بعضهم من كتاب « اللامعقول » ومسرح « اللامعقول » ، وهم موزعون بين ألمانيا وفرنسا وانكلترة وأمريكا . . وأحدث إنساجهم صدى مقبولا لدى القراء ، واحتل مكانا مرموقا في الادب المعاصر . وما يجب أن يقال عن هذا النوع من الادب أنه لا يمت بصلة أو يتبجاوب مع حياة الرافضين الهاربين الآنفي الذكر وآمالهم وأفكارهم ، كما أن كتابه لا ينتمون الى تلك الجماعات لا بالهيئة ولا بالمضمون ، ولم يؤلفوا فيها بينهم جماعة أو اتحادا أو اتفاقا منهجيا ، بل إن كتاباتهم تواجدت وتجاوبت بطابع تلقائي عام . ومثل هؤلاء يصح أن يطلق عليهم « الرافضون الهادفون » لما في انتاجهم من تجديد وبناء ومعنى وعمق ، وقد ذكرنا سابقا أن الاعمال المجيدة لم تكن الا نوعا من الرفض المنتج ،

فغضبهم هو تعيير عن إدراكهم العميق لتناقضات مجتمعهم ، وأدبهم ومسرحهم . هو صراخهم وتحديهم وتمردهم ، ولا معقولهم هو تصوير صادق للامعقولية مجتمعهم ، انهم يتعاملون بشىء جدير بالاهتمام والدرس مقابل ما يرفضون خلافا للرافضين المعلولين اللين يرفضون ويتعاملون دون مقابل .

#### الرافضون المقلدون :

وهنالك « الرافضون المقلدون » الذين ابتلى بهم مجتمعنا العربي النامي في شتى ميادينه الفكرية والاجتماعية ، فمن « شاعر \_ ناثر » يفهم الرفض كلاما نابيا مفتقرا للذوق . . أو سليطا منمقا غريب التعابير ، ومن أديب رافض يتحو نفس المنحى في مقاله أو قصته أو نقده \_ ومن شاب مراهق يحاول رفض أي شيء بارتدائه غرائب الازياء أو بارخاء شعره واكتناز قذارته .

هؤلاء الرافضون المقلدون مجموعة من السذج أو الجاهلين الذين لا يعرفون ما يملكون ويرفضون ما لا يعرفون ، فلا المطبوعات ولا الافلام السينمائية يمكن أن تجعل الفرد العربي غربيا حقا الا في الخيال ، والمجتمع الغربي ليس مجرد صورة في صحيفة أو واجهة غزن تجاري كبير ولا هو بظاهرة هيئة يتمتع بها السائح العابر ، الحياة الغربية تجربة عميقة لا يحسها الا الغربي الاصيل . والرفض الساذج . . كلها السائع مجوجة ومنفرة وغريبة على المجتمع العربي . وهنا يكمن الداء الذي يجب أن نشخصه ونعالجه على مستويات الفرد والجماعة والدولة .

ولو اعتبرنا ظاهرة الرفض مرضاً نفسياً ، لهان علينا الامر . . ولكن البلية أن الرافضين من هذا النوع يجادلون ويتبارون في النقاش والدفاع عن انتاجهم أو سلوكهم ، ويتذرعون بالحرية الشخصية . . وما أكثر ما للحرية من معان وتفسيرات ! . .

#### سيكولوجية الرفض والمريض:

أقول لو اعتبرنا ظاهرة أو و موضة الرفض ، مرضا نفسيا، لكان الواجب

علينا أن نستقصى أسبابه ، فالظواهر المرضية تنبع من ظروف تبررها ويمكن معالجتها . وقد تكون الاسباب واحدة أو أكثر مما يلي :

١ ـ الشعور بالفراغ والحواء الفكري والعاطفي ، ويعزي ذلك الى ارتخاء المضبط التربوي ، وإلى الحرمان وتفكك الاسرة وسيطرتها .

٧ ـ الفشل والخبية في الحياة العامة .

٣ ـ الشعور بالنقمة تجاه الناجحين واللامعين .

٤ ـ الانفعال العدائي ضد السلطة والآباء والذين يمثلون القانون والنظام
 والعرف السائد .

٥ ـ التحدي ـ بالفعل أو القول ـ لكل كيان منظم ومنسق .

٦ - الاصابة بأمراض نفسية مزمنة كالقلق والعصاب ، والتي تمهد للانجراف نحو الادمان والاجرام والى الهرب الاجتماعي .

٧ ـ عدم الثقة بالذات والمواطنة وبالانتهاء الطبيعي، مما تدفع بالمرء الى المحاكاة والتقليد وإلى الاحتهاء بالجماعات الشاذة أو العصابات الاجرامية .

٨ ـ رفض الاحسان ونكران الجميل الذي يقدمه لهم مجتمعهم أو مؤسساتهم الانسانية كتتيجة حتمية لشعورهم بالاثم والتقصير . أي أنهم علاوة على اثمهم ـ يريدون حفظ ماء وجههم ومواراة خجلهم بالنكران والاستعلاء ! .

٩ - انعدام الوازع الديني والاخلاقي الذي يشد الفرد الى المجتمع والاسرة ، ويمثه على العمل والكفاح .

#### هل من علاج ؟

لعل في قول يوجين يونيسكو \_ أحد زعهاء مسرح الامعقول \_ التصوير الدقيق لاوضاع المجتمع الغربي إذ يقرر : « المجتمع اللامعقول هو الذي لا غاية له . . وهو المجتمع المنقصل عن جذوره الدينية وتقاليده . . وفيه يكون المرء ضائعا . . ولا معنى لكل ما يصدر عنه ، ولا فائدة ترجى منه » .

والرافضون الهاربون الذين تحدثنا عنهم هم الجيل الضائع المنفصل عن جذوره التاريخية والدينية وتقاليده ، وما يصدر عنهم لا معنى له في الحقيقة ، وفقدان المعنى وغموضه أحيانا هو ما يحاول عرضه وتجسيمه الكتاب المغاضبون ، أو تمثيله على مسرح اللامعقول ، لكن ما الذي يحاول تجسيمه وتصويره الكتاب المقلدون وهم لا يزالون في مجتمع يعيش مرحلة تختلف بكثير عن المجتمع الغربي ؟ . لقد تسرع يونيسكو عندما جزم بانعدام الفائدة وفقدان الرجاء . . اذ لو صح ذلك لتلاشت الفروق بين الرافضين التائهين والناس الأخرين ، بل لاصبح سلوك الضائعين والمقلدين أقرب الى الصواب من سلوك الراشدين الملتزمين ، وهنا يتجلى الفرق بين اليائس المهزوم من جهة والمتفائل الصامد من جهة أخرى .

ان التجديد والاصلاح ، وأبحاث التربية وعلم النفس والاجتماع تحاول بجد وتفاؤل تعديل الاوضاع الفاسدة وتقويمها وازالة التناقضات واعادة المجتمع الانساني الى دروب الخير والعدل قبل أن تربكه وتعكر صفوه تلك الجماعات ( اللاعاقلة » .

والجواب على ذلـك كامن في التربية البيتيـة ، في التعاليم الاخـلاقية والدينية ، في احترام القانون ، في الاصالة ، في الاعتزاز بالتراث ، وفي الانتهاء المقويم .



# عُكازات وأقنعتة !

نظرة خاطفة الى انسان العصر وسلوكه وأخلاقه ومواقفه تثير في المتأمل المفكر تساؤلا واحدا على الاقل من بين عشرات التساؤلات الخطيرة وهي : أين شخصية الانسان الاصلية . . . ، ومامقدار الطبيعي والجوهري من خلقه وسجاياه . . . ، ومامقدار المزيف والمكتسب والظاهري منها ؟ .

وباستعراض سريع وشامل لسلوك البشر ، سنصاب حتما بخيبة أمل عندما نجد أنه كلما قطعت البشرية عقودا وقرونا من الزمن فانها تفقد من الجوهر وتزيد من المظهر المصطنع ، وتضيع بين القشور وتنحدر الى الحداع : خداع الذات وخدع الآخرين .

العربي العدد ٢٤٢ يناير .. كانون الثاني ١٩٧٩ م .

#### الاغريق . . . والقناع

ونحن نعرف من أدب علم النفس أن اصطلاح الشخصية Personality مشتق من كلمة Persona الاغريقية والتي تعني (القناع)، والقناع في تلك الحقبة من الزمن كان يضعه الممثلون على وجوههم أثناء تمثيلهم المسرحيات المختلفة باعتبار أن كل قناع يدل على (دور) الممثل وشخصيته: فهذا إلكه . . وذاك وحش . . وذلك فارس . . وتلك فتساة . . وأخرى زوجة . . وآخر مهرج . . وهكذا . .

وقد كان تفكير الاغريق منطقيا وواقعيا باعتبارهم أن سجايا الشخص تبدو في تعابير وجهه وسحنته ، أو أن دور الشخص يتحدد بالقناع المذي يضعه ، واكتشف علم النفس الحديث كذلك أن الشخصية البشرية غالبا ما تحتمي وراء الاقنعة فلا نرى من حقيقتها الا ما ظهر منها وليس ما بطن .

وحياتنا اليومية تثبت ذلك ، فالشخص الاجتماعي « المهذب » هو بالحقيقة يمثل دوره الاجتماعي وراء قسمات وجهه وتصرفاته بعد مسيرة طويلة وشاقة من التمرين والتعليم في البيت والمدرسة والمجتمع ، نحن نبتسم ونجامل ونحيي ونتلفظ بكلمات العفو والشكرمها كان شعورنا الحقيقي الباطني ، نحن نمثل الادوار التي صممتها لنا ووزعتها علينا ظروف الحياة التي تعيشها في أطرها وهي أطر التقاليد والعرف والقانون والاصول والعادات ، ومن هذا المصنع تنتج الاقنعة المختلفة وتوزع على الناس كها توزع الادوار على الممثلين ، وهذا



فان قول احد علماء النفس «كلنا نضع الاقنعة صحيح جدا ، لكن تـوزيع الادوار والاقنعة الذي يتم بحكم التـطور الحضاري والـوضع الاجتمـاعي والأسـري شيء ، ووضع الاقنعة الذاتية المصطنعة لاغراض خـاصة شيء آخر . . . .

#### التوكؤ على الاشخاص والاسباء:

فهناك من الناس من يضع الاقنعة التي تناسبه ويرسم الادوار التي يريد أن يمثلها عن قصد وتدبير ، كما يحدد المعونة التي يريدها والعكازات التي يستند إليها في درب الحياة لتحقيق مصلحته ، هؤلاء هم الذين يستخدمون الاقنعة والعكازات « النفسية والاجتماعية » بأساليب منظورة أو مستترة .

فالوساطة المتفشية عكاز عريق معروف . . والاعتماد على القرب والاصدقاء من ذوي النفوذ عكاز آخر . . والاديب المغمور الخائب يتكيء على ناقد صديق لامتداحه ورفع شأن انتاجه . . والذي يستجدي المديح والتشكرات يقف وراء ستارة من ورق وكلمات ، وهناك نوع خاص من الاقنعة التي تخلو من كل تعبير وسمة ولايكن قراءتها وما تخفيه من ورائها . . . وهي شهيرة عند لاعبي القمار . كلاعب (البوكر) الذي لا يختلج وجهه أو تلمع نظراته لئلا يقرأها منافسوه في القمار . . ولقبه «صاحب وجه البوكر»

لقد أصبحت الاقنعة العصرية مرتسمة على الوجوه ذاتها وأصبحت الاقنعة التمثيلية اليونانية القديمة لعبا وتسلية للاطفال يشترونها من خازن الالعاب! حتى الاسهاء استعملها البعض عكازات لتسهيل امورهم . كان الاسم الحقيقي للكاتبة الفرنسية الشهيرة (جورج صائد) (١٨٠٤-١٨٧٦م) هو (ارماندين لوسيل أورور) لكنها حملت اسم الرجال لترويج كتاباتها الى أن عرفها الناس .

ويذكر الاديب المعروف المدكتور عبدالسلام العجيلي في كتابه (أشياء شخصية ) أن باحثا ومفكرا عربيا وضع على بطاقته الشخصية وتحت اسمه ولقبه (المرشج لجائزة نوبل)، يبنا ملخص الحكاية أنه سبق لذلك الباحث أن أرسل خطابا الى اللجنة الاكاديمية السويدية لترشيح نفسه للجائزة فأرسلت اليه

اللجنة ـ حسب الاصول المتبعة ـ اشعارا بالاستلام ووصول الخطاب فقط!. ويذكرنا هذا الطراز من الناس بمفكرين آخرين نمن رفضوا جائزة نوبل لامهم لم يجدوا فيها مايزيدهم قدرا مثل برناردشو.

## وفي سوق الشعوذة :

وتتجلى عملية التلاعب بالقيم واستخدام الاقنعة والعكازات في وسائل الدعاية التجارية الرخيصة وبين الدجالين والمشعوذين ، وقصة الدجل في العلوم الطبية في القرون المظلمة ـ وحتى الآن ـ من أبرز الامثلة على ذلك . . كالذي يبتحل صفة الطبيب المتمرس ويعلق الشهادات المزورة لاثبات ذلك أمام البسطاء . وكم من مرات قبضت سلطات الأمن ونقابات الاطباء على دجالين من هذا القبيل ادعوا أنهم متخرجون من كلية الطب المعينة فاذا بهم جهلة متالون .

ومن طرائف الحكايات في تاريخ الطب ما حدث من نقيض ذلك ، فقد اتهم طبيب في باريس بانتحال صفة الطب والشعوذة ، فلما حقق معه تبين أنه يحمل شهادة طب حقيقية ، لكنه اعترف بأنه آثر اخفاء شهادته الرسمية لان والده كان متطببا دون شهادة وكان مشهورا وناجحا في عمله . فلما ورث الابن الطبيب ( الرسمي ) لقب أبيه ورواج مهنته فكر بأن يستند على سمعة أبيه بدل شهادة الطب الشرعية ! .

وتقبض سلطات الامن بين حين وآخر على محتالين مغامرين ينتحلون صفات رسمية وأمنية فيهددون البسطاء والسلاج ويبتنزون الاموال ، لكن السلطات الساهرة تفضحهم على الملأ في الصحف كعبرة لغيرهم .

وتطيب لبعض الناس المناصب والعناوين المبارزة ... ويجدون في الانفتاح والتضخم باللفظ والمظهر اكمالا لمكانتهم وشخصياتهم ومصدرا لسعادتهم الحقيقية ، فاذا وصلوا الى مركز أو احتلوا منصبا تمسكوا به وتعلقوا كتعلق الغريق بقارب نجاة والجائع بلقمة غذاء ، ويكون شغلهم الشاغل كيفية الاحتفاظ به وايجاد الوسائل لترسيخه .

لذلك نجد أن هذا النمط من الشخصيات يصاب بذعر ويشعر بمأساة حقيقية اذا حدث أن فقد مركزه كاجراء طبيعي لابد من حدوثه في أية دائرة أو مؤسسة تحتاج الى تحرك وتطوير . فتغيير المراكز والاشخاص قد لايكون علامة الفشل بل دليل الصحة الطبيعية وسنن التطور والتغيير ، فعكازة المنصب التي يفقدها الشخص أو المغرور أو غير الواثق من نفسه تؤدي الى شبه انهيار أو اكتئاب أو همود فكري ، بينها نجد الشخص الذي يعتقد أنه يزين منصبه وأنه يؤدي واجبا ومسئولية لها حدود في الزمان والمكان لن يجد في التغيير أو فقد المنصب يوما حدثا خطيرا يمكن أن يؤثر في ذاته أو نظرة الناس اليه ، وفي ذلك يتطبق قول الشاعر الحكيم المتنبى :

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم

وتـذكرنـا هذه النماذج البشرية بحكاية الكاتب الانكليزي الشهير (توماس كارلايل) الذي كان قد تلقى رسالة من رئيس الوزراء ( دزرائيلي ) آنذاك يرشحه فيها لحمل لقب ( لورد ) ، وكان رد كارلايل على ذلك بأن أوضح لدزرائيلي أن اللقب وما يتبعه من مرتب لن يرفع من قدره شيئا ، وأنه لم يعد يطيق حمل لقب اللورد الثقيل وقد ربا سنه على الثمانين عاما .

ذوو العكازات والاقنعة هـواة الالقاب والمنــاصب تخــدمهم ولا يخدمونها . . تحميهم ولا يحمونها الا بقدر ما تعزز مصالحهم ومصادر قواهم ونفوذهم .

#### الملابس أقنعة:

وكان الانسان القديم شبه عار الا ما يستر عورته من ورق الشجر أو رقع نسيج بسيط أو جلد حيوان ، وكان يلتفع بقطع بسيطة لتقيه البرد القارص أو الريح أو الشمس الحارقة . كانت الملابس وسيلة للتكيف المناخي الجغرافي ليس غير .

وتحضَّر الانسان وانتبه الى مآرب أخرى في الملبس والمأكل ، فأصبحت للملابس رموز ودلائل مختلفة ، وتعددت المعاني والمرموز بظهور المطبقات

وتعددها والقيم الاجتماعية الجديدة . وأصبحت الملابس والازياء ونوعية الاقمشة تدل على الثراء أو الفقر . . وعلى الوجاهة أو الشعبية . . وعلى الجنس والحالة الزوجية . . وعلى الجمال والاناقة . . ثم أصبح الملبس قناعا للدلالة على هذه القيم، إذ لا يمكن لاي انسان أن يتظاهر بالجاه أو الجمال أو النفوذ أو الطبقية إلا باختيار الزي الذي يبدل على ذلك ، وذوو « الياقات البيض » اشتهروا في أوروبا ـ وانكلتره على الخصوص ـ كعلامة عميزة عن غيرهم من العامة !

وأصبح اللباس واللسان للتمويه أيضا ، فكيف يختفي الجاسوس والعدو وبحند الطابور الخامس بين شعب معين اذا لم يتزيَّ بلباسه ويتصرف وفق عاداته ويتذرع بسجاياه ؟

ألم يلبس ( لورنس ) الكوفية والعقال والعباءة ويتكلم العربية بطلاقة لهذا الغرض ؟ . .

والزي ( أو المودة ) سلاح للمنافسة والتسابق واثارة الغيرة بين النساء ، وقد وجدت الانثى في ( الماكياج ) قناعا تكنولوجيا يبرز المحاسن ويخفي المعايب ويجذب الجنس الآخر ويكسب المعجبين ويصطاد الازواج ـ وهذا هو التبرج بعينه .

والشعر المستعار ( الباروكة ) لدى النساء ـ وأحيانا الرجال ـ أسلوب آخر استخدمه انسان العصر للزينة والتبرج وتمثيل الادوار ، ويكون التكلف فيــه محجوجا وواضحا لانه يستعمل في غير محله وبخاصة الرجال .

وكم من اقتصاديات منزلية وأواصر زوجية انهارت أو تزعزعت بسبب المتثبث بعكازات الاثاث المنزل وأقنعته التي يقتنيها رب المنزل أو زوجته للظهور بمظاهر « لائقة » ترضي و ( تخدع ) الآخرين دون التعقل والرجوع للواقع والاكتفاء الذاتي والتواضع ، فاهمال التخطيط الواقعي لميزانية الاسرة لمجرد إشباع نزعة الغرور والأبهة السطحية والجاه الكاذب هو خداع للنفس قبل كل شيء . .

من هنا نجد أن النقائض في أي مظهر من مظاهِر الحياة خلاف الحقيقة والواقع إنما هي أقنعة وسجون نفسية يمكن تجاوزها بـالابتعاد عن الـوجاهـة الكاذبة أو التبرج والدلال المتعمد واستئارة الغرائز، والاحتفاظ بمبدأ البساطة

في كل شيء ومن جملته جوهر الانوثة الطبيعية النبيلة المحتشمة الرزينة . .

ومن المرارة الاعتراف بـأن البعض من ضعاف الايمـان يستغلون دينهم لتسهيل أمور دنياهم وليس تلبية لروح الدين والاسلام .

قالبعض - وأؤكد على كلمة البعض - يحج الى بيت الله الحرام ليس للتوبة وغسل الذنوب بل لان صفة الحاج تجلب له الاحترام والتقدير وتزيد من ثقة المناس فيه لتزدهر تجارته وأعماله ، أو لتنفي عنه ما ينعته الناس به من طباع سيئة (وقد تكون أغلبها صحيحة).

والغريب أن من يحج لهذه المغايات يخدع نفسه فقط لانه يعود ويزيد من صفاته السيئة السابقة ، ويكون قد لجأ الى الحج كعكاز وقناع ، وقُلُ كذلك عن بعض المصلين والصائمين . وهذا هو النفاق في الدين ، والله أعلم بسرائر النفوس ومن يستأهل الرحمة والغفران .

قال تعالى : « ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا » \_ سورة النساء ١٤٥ .

وقال تعالى : « ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » \_ سورة النحل ١٢٥ .



## المشروع . . . والمبتذل

واذا استطردنا في الحديث وجدنا عشرات الامثلة الاخرى التي تبين مدى انغماس انسان العصر في الاعتماد على المظهر والقناع والعكاز في تسهيل أمور يمكن أن تسير بأسلوب آخر - وتصل الى نفس الهدف - أنبل وأشرف وتجلب سعادة عميقة وحقيقية . ولكن لابد أن نضيف - وعلى سبيل الانصاف - أن هنالك أعمالا بريئة القصد ، نقية النية وإن بدت كوسائل وصولية ومظاهر زائفة لكنها بالحقيقة غير ضارة وتحتمها الظروف .

فالضرورة تقتضي أحيانا استعمال الشعر المستعار لدى الاصلع . . أو الممثلة والمطربة لاداء دور يتناسب فنيا مع ذلك الدور ، والمؤلف الذي يقدم كتابه للقراء بتمهيد وتعريف من قبل كاتب آخر أقدم منه أو أعلم انما يساعد على الايضاح وتفسير محتوى الكتاب أو أهدافه أو مدى أهميته بدل أن يدير القاريء له ظهره لجهله به أو عدم ثقته باسم الكاتب الناشيء ، وكان بعض الممثلين والمطربين الموهوبين الناشئين قد قدمهم للجمهور أساتذتهم الكبار . .

كتب أحد الولاة إلى الخليفة العادل الاموي عمر بن عبد العزيز أن أهل السواد ( العامة ) يتظاهرون بالاسلام هربا من دفع الجزية وأنه يرى ألا يقبل باسلامهم الظاهري ذاك حتى لا تقل غلة بيت المال ، فأجابه الخليفة بحكمته وبعد نظره واداركه لواقع الدنيا والدين جوابا ينطوي على العتاب والتعنيف : « اذا جاءك كتابي فأسقط الجزية عن كل من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، فان الله بعث نبيه هاديا ولم يبعثه جابيا » .

وهذا مثل رائع في تحليل السلوك البشري وفهم للاسس النفسية في كسب المترددين من غير المسلمين .

ولاريب أن طبيعة التطور ترغم الانسان على التكيف تجاه معطيات العلم والتكنولوجيا والتركيب الاجتماعي والعلائق الاقتصادية والسياسية ، فان طرأ على سلوكه تغير وتحول فان ذلك لا يعد ظاهرة مريضة أو سيئة تصل الى الطعن في أخلاقه أو نقاء ضميره فالاصل هو الجوهر ، والجوهر في الانسان هي انسانيته المجردة عن التصنع والنفاق والدجل ، ومعرفة الانسان لنفسه واحترامه لها ـ دون التخطيط العمد والحيلة ـ هي علاج لكثير من العلل الاجتماعية والنفسية .

## الرجوع الى الطبيعة :

بعد كل هذا ، نجد أن الانسان المعاصر يواجه تيارا جارفا ظالما من التكنولوجيا والماديات والاطر الاجتماعية التي تقيده وتجعله أشبه بالآلة الجامدة أو الالعوبة التي تحركها أيادي الحضارة بخيوط رفيعة متينة كخيوط الدمى ، فهو مدفوع أحيانا الى اتباع دروب والتواءات لا مفر منها كقشة طافية على وجه نهر دافق ، وهو من ناحية أخرى - يجد نفسه وقد فقد ذاته وفقد ظله ، وأنه مسؤول عن ذلك باندفاعه وراء منفعة أو لذة وقتية أو نشوة عابرة من جاه أو نفوذ أو منصب أو شهرة ، ثم لايلبث أن يندم بعد فوات الاوان لانه لا يجد الا بقايا حطام ، والا المحبة الحقيقية للانسان ، والا المعلقات الصميمة ، والا الملجأ الامين البسيط . « أما الزبد فيذهب جفاء . . . » .

فهل باستطاعة الانسان أن يعمل شيئا لينقد نفسه ؟ وهل بامكان المؤسسات التربوية والاجتماعية والتوجيه القومي الاصيل أن يغير من انسان العصر ويعيد اليه طبيعته ؟ . أعتقد أن ذلك ممكن اذا احتفظنا بتراثنا وأخلاقنا ومثلنا وأصالتنا دون تقليد واستيراد . . اذا مجدنا البساطة . . . وعرفنا معنى الاقتصاد . . وتعاملنا بالصراحة والطيبة . . وعرفنا مالنا وما علينا . . واحترمنا حقوقنا وحقوق غيرنا . . ثم اذا تعلمنا وربينا الاجيال الصاعدة على الشجاعة الادبية والاجتماعية ، وأفسحنا لسجايانا الطبيعية البريئة أن تعبر عن نفسها . . وأقمنا لغيرنا أن يمارسها كذلك دون اعتداء أو مساس أو خدش لشعور أحد وحقوقه . .

فالعودة الى الطبيعة ، وعدم التكلف تزيل كثيرا من أمراضنا النفسية المعاصرة كالقلق والحصر والوسوسة / ويقتضي التنويه هنا أن خلاصة العلاج النفسي الحديث بمختلف مدارسه واتجاهاته هي بالحقيقة مساعدة المريض لكي يجد نفسه الحقيقية ويكتشف ذاته وانفعالاته واتجاهاته ورغباته المكبوتة التي طاردتها وطمستها ظروف الحياة ، حتى أن بعض المعاهد والمؤسسات والنوادي النفسية ـ الاجتماعية الحديثة تجد لها جماهير غفيرة من المشاركين الذين يجدون في نظام المعهد متنفسا لعواطفهم ، حيث يستطيعون هناك أن يعبروا عن آرائهم بصراحة ، سواء بالنقد المتبادل أو بالغضب أو اللعب والضحك . . . . أو

بالسفر . . . ثما يؤكد مرة أخرى أن جزءا لا يستهان به من ذواتنا يضيع ويختفي وراء حياة اصطناعية من أقنعة وعكازات هي سبب العلل النفسية والاجتماعية التي نعانيها .



### ضسرورة الاستماء

قيل يوما إن « الانسان اجتماعي بالطبع » . . وأصبح القول مثلا عاديا لا يثير في الفرد المعاصر انفعالا أو وجدانا واعيا بخطورته أو مغزاه . . بل لعل الفرد المعاصر أصبح أشد حماسا وتجاوبا مع أنباء الغاضيين . . والثائرين . . والذين لا ينتمون في دروب الادب ، ومسالك الحياة ومتاهات الفكر والفن . ويبدو أحيانا أن من الاصح أن يقال الآن : « كان الانسان اجتماعيا بالطبع . . ولكنه يجرب الآن ألا ينتمي ، وهو يحث خطاه في النصف الثاني من القرن العشرين ! . »

الا أن محاولات الانسان ألا ينتمي ، أي أن ينسلخ عن دائرته وبيئته هذه ، لا يمكن أن تثبت الاحقيقة نفسية واحدة هي أن الانسان ينتمي بطبعه ، وأن اللاانتهاء المستديم علة اجتماعية وظاهرة نفسية مرضية جديرة بالبحث والتحليل ، وهو مانحاول كشفه واستعراضه في هذا المقال

ودلائل « اجتماعية الانسان » و « انتمائيته » وفيـرة جاهـزة : شعوره بالحنين للوطن والجماعة عندما ينأى عنهم . . وتذكّره الايام الحلوة السعيـدة · العابرة . . ونسيانه كل ما هو سيء وقبيح في مجتمعه البعيد عنه . . ثم شعوره

\_ العربي \_ العدد ١٢٤ مارس \_ آذار ١٩٦٩ م



بالقلق والخوف الغامض يعتصر فؤاده اذا وجد نفسه وحيدا أو بين جماعة من الغرباء . . ثم استرداده لثقته وحيويته بين خلانه وأصدقائه . . وغير ذلك كثير . . كل ذلك يؤكد بصورة لا تقبل الجدل أن الانسان مربوط بأواصر الاجتماع والانتهاء : جسميا (بيولوجيا) ، وروحيا (بالمشل والمباديء) ، وعقليا (بالثقافة والتربية النفسية) . . بالاضافة الى أواصر دقيقة أخرى لاتعد ولا تحصى . . .

#### الانتهاء البيولوجي :

والانتهاء البيولوجي غذاء حيوي للانسان لا يقل أهمية عن البروتينات والنشويات والفيتامينات التي تشكل غذاءنا اليومي . . لكنه غذاء «غير منظور » لا نحس بحاجتنا اليه الا في المناسبات أو التجارب القاسية أو المرض . .

ان جهازنا العصبي لا يمكن أن يعمل بصورة صحيحة ما لم يتلق غذاءه من « الدفعات » الخارجية والمعلومات الحسية الهائلة . والشعور بالحياة والاحساس بالوجود ، كل هذا انما يأتينا عن طريق وجود الآخرين النائين والمقربين . آلاف

الاحاسيس الصغيرة منها والكبيرة تغذي جهازنا العصبي وتجعل أدمغتنا مهيأة للاستجابة والاتصال بالعالم الخارجي .

والمولود الجديد الذي لا يسمع ، لا يمكن أن ينطق أبدا لأن السمع غذاء المخ . . منه يتلقى الرموز والاصوات واللهجات ، وعليه أن يرد ويتكلم ، فكل أصم هو أبكم ، اذا بدأ صممه مبكرا جدا . أما الذي يسمع لفترة من حياته ثم يصاب بالطرش فانه يتكلم استنادا على « معلوماته » السابقة التي تلقاها عن أذنيه .

ولذلك يشبه بعض العلماء العقل البشرى بالعقل الالكتروني : جهاز معقد جدا لا يمكن أن يعمل ولا أن يجيب ولا أن يحل المعضلات ما لم يتلق « غذاءه » من المعلومات الاولية ، وهي معلومات يضعها الانسان في الجهاز . أما جهازنا العقلي فيستلم غذاءه بصورة طبيعية في كل لحظة من الزمن بصورة معلومات حسية حياتية لا تحصى من الجماعة والهيئة والمحيط والثقافة . . .

## في حجرة معزولة عن الصوت :

وقد اتجه علم النفس بسرعة الى دراسة الجماعة والمحيط والثقافة وتأثيرها على نفسية الفرد ، لانه لاتمكن دراسة اللذات المواحدة والنفس المستقلة دون دراسة الاطار الذي يحيط بها أو الفلك الذي تدور في مداره . وقد أجرى أحد علماء النفس تجربة على نفسه ، اذ دخل في حجرة معزولة عن كل صوت ومبطئة بالجلد المحشو السميك . . . فلم يحتمل « زنزانته » الاختيارية تلك أكثر من بضع دقائق ، وبدأ يستغيث طالبا اخراجه منها . فالعزلة الشديدة تؤدي بالانسان الى التخيلات وتخلق فيه هلوسات من أشباح وأضواء وأصوات وهمية . ويذكر العالم الفسيولوجي هيب أن أحد طلاب الجامعة الاصحاء تطوع لان يعزل نفسه عن الاصوات والاحساسات الاخرى لمدة أبام . . ووصف مشاعره بعد التجربة بأنه : « أصبح منشطرا الى شخصين لايدري أيها هو . . الشخص المهلوس المشوش ، أم الشخص الحائف المنهار . وأنه أصبح عديم البصيرة قليل التمعن والتمحيص ، شديد الرغبة للاصغاء والاعتقاد بكل ما البصيرة قليل التمعن والتمحيص ، شديد الرغبة للاصغاء والاعتقاد بكل ما البصيرة قليل التمعن والتمحيص ، شديد الرغبة للاصغاء والاعتقاد بكل ما البصيرة قليل التمعن والتمحيص ، شديد الرغبة للاصغاء والاعتقاد بكل ما يجوس بخاطره من سخافات ! ا » .

#### حالة انعدام الوزن:

وحالة فقدان الوزن لدى رواد الفضاء تماثل العزلة الشديدة واضمحلال الشخصية .

فالطيار لا يشعر بوزنه . . وعليه أن يتنفس بقوة ويطلق الزفير لئلا يختنق . فالهواء من حوله عديم الوزن أيضا ، وكل شيء غير مربوط يعوم في الهواء بحرية ! . . واذا عطس أو سعل فقد يقفز بكليته من مكانه ويرتطم بجدار الكوكب الصناعي . ثم ان عليه أن يشرب من اناء بلاستيك قابل للضغط والكبس والا خرج الماء من فتحات أنفه ! .

مذه الحالة التي ينعدم فيها الاحساس بالوزن (وهي حاسة عقلية كالابصار والشم . . ) . . . هذه الحالة الرهيبة الثقيلة الوطأة قد تؤدي ببعض الناس الى الجنون .

#### السجون وانعدام الشخصية :

والمكوث الطويل في السجون بحد ذاته يؤدي الى الارتباك واضمحلال معالم الشخصية وربما النكوص الى دور الطفولة والتدهور الذهني والرضوخ والعجز عن التفكير الحر المستقل ويحتاج السجين الى فترة من الزمن بعد مغادرته السجن كي يستعيد صفاء ذهنه ومقدرته السابقة ، كما يحدث للدكتور ( مانيت ) أحد أبطال ديكنز في ( قصة مدينتين ) الشهيرة . . ذلك الطبيب الذي نسي مهنة الطب في سجن الباستيل الرهيب .

ويسبب ما يقارب نفس هذه الحالة الرقود الطويل في المستشفيات بسبب مرض مزمن أو لكون المستشفى ضعيف النشاط الاجتماعي أو متدني المستوى التمريضي .

كلَّ هذه الامثلة الحياتية تشير الى أن غذاء حيويا يعيش عليه الانسان . . وهو الانتهاء البيولوجي بحد ذاته دون أن يتخلله فكر أو مبدأ أو تعليم . . مجرد صلة جسمية عن طريق الحواس تربط الكائن البشري بما يحيطه من أناس وأجسام وأصوات وحر وبرد وريح ونسيم . هذا الانتهاء البيولوجي مخلوق فينا . . نحياه . . وغارسه قسرا وضرورة . . رضينا أو أبينا .

واللااننهاء البيولوجي . .

واللاانتهاء البيولوجي أشبه بالمستحيل . . لانه إن وجد فمعناه أن نفتر ض وجود كتلة حية لا تسمع ولا تبصر ولا تتألم ولا تنشرح . فان سمعت وأبصرت وأحسست بشيء فلا هي تستجيب ولا تنفعل بما تحس . ولا يتم هذا الا في الحالات المختبرية التي يختلقها العالم النفساني لغرض الدرس والبحث ، أو في بعض الحالات العقلية المريضة مثلا . وقد جرب أحد أطباء الامراض العقلية في جامعة لندن أن يدرس مرض الفصام العقلي الشيز وفرينيا في غرف معز ولة عن كل المؤثرات الخارجية فلاحظ تحسنا ملموسا في سلوكهم وأسلوب تفكير هم . . كأن الانقطاع البيولوجي أصبح دواء لهم ، بينها كانت نفس العزلة سببا في احداث اضطراب شديد بين الناس الاعتياديين .

ان اللاانتهاء البيولوجي أشبه برائد الفضاء وهو يمر بحالة فقدان الوزن ،
 وهذا حال لا يوجد في مجتمعنا الارضى بالطبع .

والانتهاء الروحي والعقلي . .

هو عين ماقصده العلماء في قولهم إن الانسان اجتماعي بطبعه . فالانسان يستمد أسلوب تفكيره وأنماط سلوكه وحدود حرياته ومعالم القيود والمحرمات والمتقاليد والمشل . . . يستمدها رويدا رويدا من أبويه وأسرته وحلقته الاجتماعية في البيت والشارع والقرية والمدينة والمجتمع الاكبر . ويتلقى الفرد تلك التعاليم سطرا سطرا ، ويحتسي الثقافة المحلية جرعة جرعة . . ويتدرج في العادات الجارية خطوة تلو الاخرى . وتبدأ حياكة المجتمع للفرد منذ أيام الطفولة الاولى . . . ولا يتضع مدى خطورتها له الا في الازمات والصدمات والامراض . فوجوده بين جماعة ينتمي اليها يجعلها تصبح غذاء روحيا وعقليا ونبعا خالدا يبعث فيه طاقات الحياة والحب والدعة والاستقرار . فبين الفرد وجماعته علاقة سلوكية وطيدة ، وتعايش حيوي مستديم . لذلك وجد علماء

النفس أنهم اذا أرادوا تغيير اتجاه الفرد الواحد ، فان من الاسهل جدا تغيير جماعته قبل تغييره هو فاذا ما حصل التحوير في الجماعة الصغيرة تبع الفرد جماعته تلقائيا . فالفرد اذن ينفذ دورا خاصا في تلك الجماعة . وهكذا اكتشف (ثريشر) مشلا أن أحسن السبل لاحداث اصلاح في جماعة من الجمانعين والمجرمين يكون بتغيير زعيم العصابة وإصلاحه لكي يطرأ التبدل على الجماعة ، ومن الجماعة الى أعضائها فردا فردا ، واتبع (كرت ليفن) نفس الطريقة وأثبت أن الاتجاه الفردي يتبدل بتبديل أفكار الجماعة بصورة عامة . والعلاج الجماعي النفساني مثال على كيفية شفاء المرضى عن طريق الجماعة بالمناقشة والتثقيف والتوعية النفسانية ، وهي الطريقة الناجعة في المدمنين على المخدرات والسايكوبائيين .

فالانتهاء الى الجماعة والتمسك بها يدرأ عن الفرد عديدا من المشاكل والازمات والاضطرابات النفسية ، والانصياع للجماعة والاندماج بها يخفف من القلق والتوتر الداخلي ، وقد أشار الى ذلك فرويد وأطلق عليه (فروم) اصطلاح المسايرة الآلية ودعته كارين هورني بـ (الخضوع العصابي) ، فلسان حال الفرد المنقاد لروحية الجماعة يقول : «أنا مثلك تماما . . وسأكون كها تودين أن أكون . . لكي تجبيني بدل أن تمقتيني » .

وقد تكون للفرد آراؤه و نظرياته الخاصة التي لا تنسجم كليا مع جماعته ، لكنه يتعايش في اطارها ويقف عند حدودها المامة لان أرباحه النفسية أكبر من خسائره الشخصية ، فهو اذن لايزال منتميا جزئيا الى جماعته ومقتديا بها . . وقد لا ندرك بجلاء خطورة الانتهاء الا اذا تطرقنا الى بعض أمراض عدم الانتهاء والتنصل ، تلك الامراض التي يعانيها اللامنتمي أثناء انسلاخه أو ابتعاده أو قطع صلته بجماعته . .

أمراض اللاانتياء . .

من المتفق عليه بين عديد من علماء النفس أن معنوية الطفل وتوازنه النفسي يستندان الى انتمائه وتماسكه مع أسرته وعلى طبيعة علاقته العاطفية مع والديه .

والبعد عن البيت والام في السنين الاولى من حياته يبعث نوعا من القلق يدعى بقلق الفراق ، كما أن البعد الطويل أو القطيعة بين الطفل ووالديه حتما يولد فيه ميولا عدائية واكتئابية ونزعات اجرامية . وهذا ما حدث لمجموعة من أطفال الحرب العالمية الثانية الذين اضطروا الى البعد عن ذويهم بسبب الغارات الجوية أو لموت أحد الوالدين أو كليهما . فتحطم العلاقة الانتمائية الاولى بالاسرة زرع في أولئك الاطفال استعمدادا للاكتئاب أو المشاركة المرضية النفسانية ( السايكوباثية ) أو الاقبال على تناول المخدرات .

كذلك ، فان التماسك مع المجموع واحترامه والاقتداء به يقلل من وطأة الصدمات والازمات . . حتى الانتحار ترتفع نسبته بين المغتربين والمنعـزلين والملامنتمين الذين وهنت صلاتهم بجماعتهم . . .

ونحن ما نفتاً نعثر على أناس يعيشون في مدن كبيرة . يسيرون بين آلاف المارة . يسبحون في بحار من الضوضاء والحوادث . لكنهم مع ذلك يعيشون لانفسهم ، ويصنعون عوالمهم الخاصة ، ولا تحركهم مجريات الامور حواليهم . ونعثر على كثير من أمثال هؤلاء في المستشفيات العقلية بين مرضى الفصام ، الشيزوفرينيا . هؤلاء اللذين لا ينتمون لمفاهيم العقلاء وتعاليمهم . . . .

والعلاقة المهلهلة ، والانتهاء الكسيح بين المحارب وفرقته وأمنه وزملائه المحاربين هي الطريق الاكيد لانهزامه وانهياره . . بينها المحارب الصعب المراس يتدرع باندماجه وايمانه بمبدئه وأهداف جماعته . فهو يحارب بعزم ، ويقاوم شدائد الأسر ومحن الاعتراف . . .

وغير هذه الامراض كثير وكثير . . نستدل منها على أن العزلة واللاانتهاء ظاهرة مرض ، وأن التبعية والمعيش والاحترام المتبادل بين الجماعة والفرد تعزز من معنوياته وتمده بطاقة المحياة والمعمل والكفاح . فهل يوجد « لا منتم » سويً بحق ؟ وماذا يمكن أن يكون ؟ . المنتم يعم



### من هو اللامنتمي ؟ . . .

هو الذي انتحي ناحية قصية من محيطه ، ثم ينظر الى جماعته . . ويقارنها باتجاهاته وميوله ورغباته ، فيقرر أن يفصم أواصره بها ، ويطمس معالمها من عقله ، ويمحو بصمات ثقافتها في روحه ويمج ما رضعه منها من مثل أو تقاليد . وقد يفعل اللامنتمي ذلك في نوبة من تحد أو طيش أو حماقة صبيانية . . أو بدافع من الشعور بالخلو والحيرة والفوضى . . وقد يفعل ذلك لان ناحية أو أكثر فيها لا تلائم ذوقه فيتركها استنكارا ليس الا . . وقد يفعل ذلك لانه يعتقد أن عليه أن يحدث تغييرا أو اصلاحا في تلك الجماعة فيتركها فترة من زمن أو يهاجمها ناقدا . .

فاللاانتهاء اذن لا يتعدى أن يكون رغبة في التعبير عن السخط والثورة ، أو مظهرا من مظاهر الضياع والفوضى ، أو رغبة في الاصلاح والتغيير . واللامنتمي يشعر « بالغربة » قبل كل شيء . . واستقلاله يتركه وحيدا . . ووحدته لا تني تقلقه . . . والقلق يصنع أشياء كثيرة : أشياء عظيمة . . أو حقيرة . .

فالمصلح يغترب ويعتزل ويفكر ليعود الى جماعته فيحاول تغيير مابها . . هو يعبر عها قاله أرخميدس يوما : «أعطنى مكانا خارج الارض ، وأنا أحرك الارض » . أي أنه لاينتمي لفترة من زمن لكي يحرك ويفيد ، وهكذا يحرك الممتازون عجلة التاريخ .

والساخط والمتمرد يغترب ويعتزل . . أو يستنكر ناحية خاصة في مجتمعه ، لكنه يعود اليه ويعبر عن سخطه ولاانتمائه في « أدب ساخط » أو « فن متمرد » بشكل قصة أو بهيئة مقالة أو بديوان شعر أو بمسرحية . .

ويبتعد بعض الساخطين عن جماعتهم لمجرد نزوة طارئة أو مكابرة أو حبا في الشذوذ .

وآخرون لامنتمون ، أثارتهم النظم الموضوعة وأقلقتهم الحياة المادية وأفرعتهم الآلة والرتابة والعلوم والحروب . . وشعروا بالحواء والفراغ والضياع . . . لم يجدوا أجوبة على تساؤلاتهم ، ولم يرضخوا للاجوبة المعروفة . . ثاروا على الابوة والامومة والاسرة والمدرسة . . اعتزلوا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مجتمعهم . . وابتكروا لانفسهم مجتمعا خاصا مليئا بالغرائب والعجائب والمتناقضات : موسيقا خاصة أو لباسا متميزا أو تسريحة شعر ولحية ، أو تناول المخدرات والعقاقير ، أو سكنى بقع وأحياء منعزلة من الارض وحتى الخيم والمعسكرات . وهؤلاء هم مجموعة الشباب الساخط التائه من أمثال ( الهيبيز ) والبروفوك ، والخنافس ، والرولرز والبيتنك ، والقردة ، المخ . . من المسميات . ولعل أدعى شيء للسخرية أنهم لا منتمون من غير اصلاح أو نقد بناء أو فكر عميق . .

بقي عندنا اللامنتمي المصلح الهادف . . هو اذا ابتعد عن المجموع فانه لم يقطع أواصر عطفه وشعوره بالمسئولية ، وابتعاده عن المجموع ارتفاع وتحليق لكي ينظر اليه نظرة الطير من على ، نظرة الشمول والتدقيق والنقد الرامية الى الاحسن والاصلح . .

ونعود الى آثبات ما بدأنا به في أول المقال من أن الملاانتهاء المستديم أشبه بالمحال ، وأنه لايحصل الابين المرضى أو في أروقة المختبرات والابحاث . . .

استحالة اللاانتهاء . . .

انه مستحيل ، بمعنى أن اللامنتمي اذا خرج عن جماعته فلا يلبث أن ينتمي الى جماعة أخرى عندما ينفصم الفرد عن جماعته ويبتر وشائج التعاطف وروابط المسئوليات . . أو عندما يحاول قلع جذورها التاريخية فيه ، فانه لا يلبث أن يجد نفسه بين جماعة غير تلك التي تركها . . بل سرعان ما يدرك أنه خلع بزة ليرتدي أخرى ! . .

فالاديب الساخط، والمفكر الوجودي الذي شعر وافتخر بوجوده وفاعليته وعظمته في ذاته، راح يهتم يوجود « الاخرين » وتوسيع آفاقهم الفكرية. فهو يكتب وينتج لغيره. وهو يتمنى لو أن غيره آمن بما يقول. وهو يتلمس وجود الآخرين ومؤازرتهم له من خلال التلاحم والتمازج الفكري. ولا إخاله يتمادى في نشوته وسعادته اذا أدرك يوما أنه يكتب لنفسه فقط، وأن مسرحيته لم تمثل، وأن مقالته اختفت في طي النسيان. فان لم تسؤه كل تلك المنغصات. فعله يعيش على أمل دفين هو أن الاجيال القادمة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ستهتف له . فللاديب الساخط والوجودى واللامنتمي  $\pi$  جماعة  $\pi$  ما ، في بقع من المعمورة . . وهذا هو نوع من الانتهاء الى جماعة ! .

ولاعب الكرة ينتمي الى فريقه ويستمد منه الاعتداد والفعالية . . بل إنه يلعب مع رفاقه ولهم ، ويهمه الا يخيب ظنهم وظن مشاهديه وأفراد ناديه أو محلته أو بلده أو دولته . .

والمتدين المنتمي الى مذهب أو طائفة ، اذا ما رأي استبدال مذهبه ، فانه سيلجأ الى مذهب آخر أو اطار آخر من تفكير أو عبادة . والمستقل ، يجد كثيرا من غيره من المستقلين . . والمستقلون « جماعة » تلقائية . والمستقل من ناحية مرتبط من نواح حياتية أخرى لا ريب فيها . .

والصبي الشقي ينتمي الى جماعة الاشقياء من أمثاله . والمجرم يمتشل لاوامر عصابته ولا يستطيع أن يقدم على مخالفاته اللااجتماعية والاجرامية الا بتعزيز وتأييد من عصابته . حتى هؤلاء الغاضبون المتمردون اللامنتمون الذين يدّعون أنهم قد تحرروا وحطموا القيود وداسوا على التقاليد . . أين هم الآن ؟ ان كل فرد فيهم ينتمي الى جماعة ويحتذي بها ويفخر بالانتهاء اليها ، ويتلقب باسمها . وأسهاء الفرق والجماعات ماهي الا أولى علامات الانتهاء ، وأسهاء المفتى ( أو الفتاة ) يقوم بدور المنتمي للجماعة دون أن يدري : فهو يمارس طقوسها وعاداتها . ويتناول مخدراتها . ويصغي لموسيقاها ويتذوق رقصاتها طوسها وعاداتها . ويتمتع بممارساتها الجنسية . . ويستطيب قذارتها . . ويرتدي وحفلاتها . . وهذا هو الانتهاء بأجلى معانيه وأبشع صوره . !

وينتمي الفلاح الى أرضه . . وطالب البعثة آلى وطنه وهو على بعد آلاف الاميال منه ، فالانتياء لا يعترف بالزمان أو المكان . .

أما المصلح ، أما محرك التاريخ . . فائه ان كان قد تجرد وتباعد عن الجماعة فلكي يغير ما بها . وغالبا ما اعتزل الرسل والانبياء مجتمعاتهم لفترات متقطعة كي يتأملوا ويفكروا ويصلحوا ، فالحكيم والمصلح يقوم بدور القيادة ويخلق له أتباعا ومريدين ، وتنشأ جماعة جديدة تنتمي له وينتمي اليها . فاذا كان قد توصل الى احداث التغيير بـ « لا انتمائه » الوقتي ، فانه ما لبث أن عاد ثانية الى انتماء جديد . وكل جماعة يربو أعضاؤها على الثلاثة هي رابطة انتمائية من

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نوع خاص . .

فالى أين وصلت بنا الامثال السابقة ؟ . . وصلت بنا الى أن الانتهاء . موجود في كل دروب الحياة وشتى ميادينها . قد يكون انتهاء نسبيا أو جزئيا أو وقتيا . . وقد يكون انتهاء اصلاحيا أو اخلاقيا ، أو فاسقا أو اجراميا أو ساخطا أو متمردا . . لكنه انتهاء في كل الاحوال ، والانتهاء تبعية ورابطة ، والتبعية ذات حدين أو وجهين : انتهاء . . . . والتزام .

## الأنتهاء . . . والالتزام :

والالتزام وجه آخر من الانتهاء وزميل حميم له . فالمنتمي ملتزم ، والتزامه ضريبة انتمائه . فالحكيم والموجه الذي خلق كيانا جديدا من جماعة وأتباع يلتزم أمامهم بما دعا اليه . والمشرع الكبير المذي يضع القوانين للمجموع يلتزم بتنفيذها واطاعتها . والاديب الساخط والمسرحي العابث ملتزم بعبثه وأفكاره . والقروي الذي يقتل « غسلا للعار » انما يلتزم بمفهوم سائد عريق بين جماعته وعضو النادي الفلاني يلتزم بروحية نباديه وأنظمته ومقاصده إن كمان ناديا للالعاب الرياضية أو للدعوات الاخلاقية . والمجرم يلتزم بخطط عصابته الاجرامية ، والمشباب الخنفس أو العجري يلتزم بعادات جماعته وسلوكها .

فالالتزام يمكن أن يكون التزاما أخلاقيا أو إجراميا أو فوضويا . وعندما نتحدث عن « الادب الملتزم » فانما نعني به أن يؤدي الادب واجبه نحو الجماعة التي يكتب لها أو ينبع منها . وعندما يدعو البعض الى مبدأ الالتزام ، فانما يُذكّرون الغافلين بواجباتهم الطبيعية ، لان الفرد الذي يعيش بين جماعة ويحتمي بها ويعيش عليها بيولوجيا وروحيا وعقليا . . ثم يصمت ويغفل ويغفو . . انما يقوم بدور الطفيلي الذي يأخذ ولا يعطي . والتبعية التي لافكاك منها يجب أن تخرج عن نطاق الاتكال والتكاسل ، والالتزام هو العطاء مقابل الاخد أو الانتاء . .

بقي أن نقول إن البشرية يهمها أن يكون الانتهاء انسانيا رفيعًا ، وأن يكون الالتزام أخلاقيا نافعًا ، ولا جدوى من ادعاء اللاانتهاء اذ هو وهم يتخيله المتمردون أو الحائرون أو المتطفلون .

# السرقت والتعساوية

الرقى والتعاويذ وسائل وحيل غير طبية مختلفة الانواع والاساليب ، يستعين بها الانسان لدرء المخاطر والاذى عنه ، أو لتخفيف معاناته وعدابه من أمراض نفسية أو خبيئة . . أو لوقايته من أرواح شريرة وقوى ضارة يتوقع خطرها أو حلولها فيه والسيطرة على أفكاره وسلوكه استنادا الى عقيدة موغلة في البدائية والقدم هي أن المآزق والاضطرابات وانجرافات السلوك والفكر والشعور وحثى الآلام الجسيمة والشقاءتعزى الى « أرواح شريرة » تحيط بالمصاب وتهيمن عليه وتجعله عاجزا لا حول له ولا طول ، الا اذا جابهته قوة أخرى تكمن في تعويذة أو « طلسم » أو تميمه يعدها ويصنعها شخص ذو نفوذ ديني أو سحري يدعى بصانع التعاويذ يعمل على طرد تلك الارواح المؤذية وإبعادها بعد صراع - قد يطول أو يقصر .

ويُلاحظ القارىء أنني راعيت المدقة في التعريف لملأسباب والنواحي التالمية المالية المال

أ ـ أن الرقى وسائل « روحية » غير طبية ـ أو غير علمية ، اذ لم تدخل إلى الآن في عداد العلاجات الطبية والنفسية المعترف بها . . ولانها تستخدم لعلاج شتى الاضطرابات بما في ذلك الضعف الجنسى والعشق . . .

العربي العد ٢٦٢ سبتمبر .. أيلول ١٩٨٠ م .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ب ـ وانها غتلفة الانواع : لانها كثيرة ، وتتراوح فيها بين مجرد دعاء وكلام وسطور مباركة ومقدسة ، الى أعقد العمليات المنظمة المحيرة بما في ذلك من طقوس ومراسيم . .

ج ـ وانها ملجأ جذاب ( ومبهم في الوقت ذاته ) للانسان الذي يعتبره حصنه الموهوم عند الاخطار والامراض أو الشعور بمداهمتها ، فهي اذن لا تقتصر على المرضى ولا تقتصر على الشخص المهدد ، بل قد تعدد وتحاك ضده من قبل الاعداء والحساد ، أو « تعمل له » دون علمه من قبل ذويه ومعارفه حرصا عليه وشفاء له . .

د ـ . . وان من يصنع التعويذة والتميمة شخص مختص أو « خبير » مؤهل بالوراثة الأسرية ، أو بالتعلم المهني الخاص ، أو الممارسة الروحية ـ التصوفية الدينية ، فيكتسب مكانة ونفوذا خرافيا ساحرا قد لا يتعمده هو أو لا يرغب فيه اذا كان من نوادر من يقوم بالتعاويذ للخير والاحسان ولوجه الله تعالى لا يبتغي جزاء ولا شكورا . .

في المدلول اللغوى نقول:

عَادْ بُّه عوذا : أي التجأ اليه واعتصم به

وأعاذه بالله : حصَّنه به وبأسمائه . . .

والعوذة : هي التميمة ، وجمعهما عوذ وتماثم

وعوَّذه : علقَّ عليه العوذة . .

والرقية : يُرقى بها الانسان من فزع أو جنون

فالرقي والتعاويذ والتماثم اذن : حمّاية وحرز وتحصينات للانسان ضد شيء مؤذ أو خطير أو مرض جسيم . . .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### جذور وتاريخ:

لعل تاريخ الرقى والتعاويذ قديم جدا لانها ظهرت قبل الطب القديم بزمن بعيد . ثم عاصرته وزاملته ، وتداخلت معه في أحلاف ثنائية من صداقة وتعاون ، أو فترات من غض النظر والهدنة والترقب وعدم التحرش . . . ثم واجهت علم الطب والاطباء والفلاسفة والفقهاء بمواقف وأزمات عصبية تخللها سجال ونزاع وعداء سافر ـ والى يومنا هذا ، عندما ظهرت بوادر وعلائم جديدة وأحاديث خافتة هامسة حول امكانية صحة التعاويذ « معقوليتها » كها سنتطرق اليه !

ولكن ، كيف بدأت الرقى ولماذا ؟ . . هذا ما لم يدون بدقة كالاحداث التاريخية ، الا أن دراسة الحياة الاجتماعية كها كشفت عنها الآثار والحفريات والدراسات الانتربولوجية والتاريخية والدراسات الثقافية القديم ومعتقداته والاطر ( الأنتربولوجية ) ألقت الضوء على سلوك الانسان القديم ومعتقداته والاطر الاجتماعية والدينية والروحية التي كانت سائدة بين المجموعات المتفرقة من البشر بشكل قبائل صغيرة منتشرة هنا وهناك في أرجاء المعمورة - ولا تزال موجودة - في افريقيا وجزر آسيا الجنوبية وقد تبين أن الرقى والتعاويذ احتلت جزءا مهما من السلوك البشرى وأفكاره عن الكون والموت والحياة والمرضى والجريمة ( الخطيئة ) . فعندما كان الانسان يدقق في نفسه وفي الكون الغامض المخيف وفي الاخطار التي لا تحصى المحيطة به ، كان يجاهد لمعرفة علة الوجود وسر الخليقة ويبحث عن تفسيرات لها . وكانت المجاهيل أمامه كثيرة تعد بالمات والالاف ، الا أن ما كان يصدمه هو المرض بشتى أنواعه : المرض بالمات والمرض العقلي وما يحيط بها من معاني الموت والحياة والخلود والعدم .

وهكذا تحتم افتراض وجود القوى الاخرى خارج ارادة الانسان وحسه وقواه. ولما كانت تلك القوى غير مرئية ولا محسوسة ، فقد أصبحت ظواهر روحية غامضة . فلها صمموا أن تكون ملموسة أو مرئية شبهوها بالنصب والتماثيل ذات التعابير والاشكال الرمزية الغريبة لتكون «استعارة» ومجازا لصورة الآلهة أو روحها ، والطوطمية ارتبطت بفكرة الخطيئة والمحرمات التي آمنت بها بعض القبائل البدائية ، والطوطم هو نبات أو حيوان أو شيء جامد

(بشكل نصب أو تمثال) تتخذه تلك القبيلة رمزا وشعارا بميزا لها (كأعلام الدول أو الفرق الرياضية المعاصرة)، اعتقادا منها أنه يذكر القبيلة بالمحرمات وأسباب الشر والخطيئة، كها أنه يذود عن الفرد كل خطر طالما التزم بتقاليد القبيلة.

وكانت معرفة الكهنة بعلم الهيئة (أو الفلك) واستعانتهم بالنجوم لاستجلاء الحوادث الطبيعية قد شجعتهم على استطلاع المستقبل والمصير عموما لان المظواهر ساعدتهم على معرفة الحوادث الطبيعية من مواسم وفيضانات وكسوف وخسوف وكوارث أخرى . وأصبح علم الفلك بابا الى علم التنجيم وفي خدمته ، وهكذا انسلخ التنجيم عن الفلك وأصبح فنا مستقلا بأيدي الكهنة وقراء المستقبل . واكتسب التنجيم نفوذا واحتراما بين عامة الناس لانه فتح نقذة على المجهول أو هكذا تصوروا . وما يتصوره الانسان من استقراء المجهول يبث فيه روح الطمأنينة ويهدىء من قلقه وخاوفه .

وهكذا نستطيع أن نربط بين الفكر البدائي للطوطمة ، وكاهن المعبد والعراف وقرابينها التي يطلبانها والعلاجات والتعاويذ ، والمنجَّم والساحر الذي يستطلع النجوم ليعرف المستقبل ويحترز من الكوارث فأصبح السحر «صنعة » خاصة بين المتطبين والدجالين الدهاة .

وانفصل السخر عن المعبد وأصبح صنعة « مدنية » ، وانتشرت الساحرات في أوربا كما ذكرنا ، وتولين اعداد الرقى والتعاويذ والادوية الغريبة والطقوس المذهلة للايقاع بالناس المساكين والبسطاء الحيارى . وما لبث الوعي العلمي والتنوير ورجال الدين أن شنوا حملة كاسحة لتطهير أوربا من السحرة ، وراح نتيجة تلك الحملات المتعصبة مئات الضحايا بحكم العدالة العاجلة أو الخاطئة . . الا أن مفهوم السحر والرقى والاساليب الروحية بقيت مغروسة وراسخة في الفكر البشري بصور سالبة أو باهتة حتى عادت بشكل موجات شافقة واجراءات عنيدة من محارسة السحر والنزق والدعارة والادمان كها حصل لدى واجراءات الخنافس والهييز في أوروبا وأمريكا . . وظهر بين الجماعات رؤساء ادعوا السحر والقوى الخارقة إ

ويبدو من كل ما تقدم أن الرقى وجدت لتطهير الانسان المريض من الروح الشريرة التي حلت فيه وسببت مرضه أو لتطهيره ووقايته من الاثم والخطيئة التي

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تلبَّس بهها . ولكن الاثم والدنس لم يكونا واضحى المعالم ومحددين . وسنرى كيف اختلطت المشاعر البدائية بالعقائد الوثنية ، ثم بالتفاسير المدينية ثم بالتفاسير والظواهر المرضية والطبيعية الاخرى ، لتجعل من معنى الشر والاثم والخطيئة مبهها ومتشابكا مبدد الملامح .

كان الاجداد المسيحيون مثلا يتهيأون لصلاة يوم الاحد ويتطهر ون حتى بأخذ العقاقير المسهلة والمليئة للامعاء وتنظيف بطونهم من الاوساخ . وكانوا اذا مكثت الفضلات في الجسم يعتقدون أنه ربما تنتقل من الجسم الى الرأس فتؤذي الدماغ . وكان يظن أن الانثى تتخلص من الأدران بالحيض الشهري .

### ظواهر انشطارية :

ونما يدفع بالانسان الى التعلق بالرقى والتعاويذ حدوث ظواهر نفسية \_ طبية غريبة كازدواج الشخصية أو انشطارها الوقتي خلال برهة سريعة من الزمن . ففي الطب النفسي هناك ظاهرة معروفة تدعى بتبدد الواقع والشخصية أو « اختلال الأثية » تحدث في كثير من أمراض العصاب والرهاب والذهان . ولمثال التالي يوضح ما هو المقصود بها :

يذكر أحد المرضى بلسانه « . . كان هناك شخصان ورأيت نفسي وحدها في المرآة ولم يكن لها وجهي . . كنت أنا وليس أنا . . والذي تكلم لم يكن أنا بل شخصا آخر . . وكنت أنظر ولم تكن ذاتي الصغيرة قادرة على التحكم في ذاتي الاخرى المنشغلة بازعاج الاخرين . . كان موقفا رهيبا » .

مثل هذه الظواهر ورؤية الذات مواجهة وكأنها شخصية مستقلة متكاملة خارجيا تتخذ مظهرا أشد في حالات معينة من نوبات الصراع ومرض الفصام ( الشيز وفرينيا ) . وقد قتل مصاب بالفصام شخصا غريبا لم يعرفه قط وقال إنه رأى نفسه في ذلك القتيل فأراد أن يقضي « عليها » فيه . كذلك رأى ( دوريان جراي ) في قصة ( أوسكار وايلد ) نفسه الشريدة في اللوحة أمامه وكأنها تهجم عليه فمزقها ليقضي على ذاته . . . ويصور ( دوستويفسكي ) في ( الاخوة كارمازوف ) الازدواجية على لسان ( ايفان ) وهو يخاطب زائره الشيطاني : هار أكن أعتبرك حقيقيا ولو لبرهة فأنت كذبة . . وأنت علتي . . أنت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شبح . . لا أعرف كيف أحطمك ويخيفني أن أتحملك أكثر من هذا أنت وهم أنت تجسيد لنفسي . . وبالتحديد أرذل جزء منى وأحمقه . . « ثم يعود ايفان ليخبر الوسيط متعقبا ، لكنه أنا نفسي . . كل ما هو أساسي ومحتقر ومتفسخ في ذاتي . .

ومعظم الذين كتبوا عن شخصيات مزدوجة أو منشطرة في قصصهم وانتاجهم الادبي كانوا قد مروا بتجارب ذاتية حقيقية مشابهة مثل دوستويفسكي المصاب بالصرع و (ستريندبيرج) المتصوف صاحب القوى الروحية الاستجلائية كما يتضح ذلك في روايته (الجحيم)، و (ادجار الان بو) المدمن على الافيون.

إن تلك الظواهر المتداولة ومعاناة عدد من الناس لها ، وفي الاخص رؤية الانسان لشبح ذاته أو ظلها أشاع الاعتقاد الشعبي بأنها من علامات الموت ، أو أن الشبح الثاني المنشطر والمشابه للذات يجب أن يموت ، وقد يتم القتل فعلا : إمّا للذات الاصلية أو للخيالية . . أو أن يكتفي الانسان باللجوء الى الرقي والتعاويذ لانه أيقن أن شبحا أو روحا لا بد موجودة وتسكن فيه والا لما غادرته .

#### ومرضى الوسوسة:

ومرض الوسوسة أو ( الحصر ـ القهري ) هو أحد أمراض العصاب الذي يصور لنا بموضوح تأثير الشعبور بالاثم وعملاقة ذلك بالطقوس والمرقي والتعاويد . وتتلخص الاعراض بأن المريض تراوده أفكار تسلطية غريبة وسيئةً وشاذة رغها عنه ، أو يندفع للقيام بأعمال وتصرفات يعتقد أنها سخيفة ولا مبرر لها . ورغم ذلك لا يجد مناصا من تنفيذها على سخافتها : كأن يضحك في مجلس عزاء ، أو يرتفع في ذهنه قطعة من أغنية وهو في قاعة المحاضرات ، أو يلمس أعمدة الكهرباء وهو في طريقه الى دائرته . . أو يغسل يديه كلما لمس كتابا أو صافح يدا غريبة . وقد يغسلها ثلاثا أو خمسا أو عشرا أو عشرين مرة قبل أن يطمئن ويشعر بالراحة . وهناك أعراض أكثر وأشد غرابة . . . والمهم في هذا أن التفسير النفسي « الديناميكي » لمثل هذه الاعراض أنها ردود أفعال « احترازية » دفاعيَّة يقوم بها المريض ليشعر بالامن والراحة ضد شعور دفين « مكبوت » بالخطر أو الأثم . وقد يتولد هذا الشعور بالذنب منذ الطفولة لا شعوريا في العقل الباطن ، إما لان تربية الوالدين كانت قاسية متزمته ومركزة على النظافة والوقاية من الاوساخ والتطهير الشديد بعد أي عمل، أو لان عقاب الوالدين لهفوة بسيطة بولغ فيه الى حدود القسوة والعصبية ، أو لان العادات السائدة في البيت جامدة صارمة ( حرفية ) مقننة بحيث يجد الطفل نفسه وقد كبر وأصبح رجلا ولا يزال يشعر بالذنب لادن سبب وأي قول أو فعل يتوهم أنه مخالف للعرف والتقاليد أو يجرح شعور الاخرين . . .

وهكذا تبدأ الوسائل الدفاعية النفسية في مرض الوسواس لتحميه من شدة عذاب الضمير أو الشرور والاخطاء ، فيلجأ الى تلك الافكار والافعال والطقوس المرضية التي ذكرناها والى تعليق التعاويذ في رقبته أو على باب داره أو احدى حاجاته ، أو استخدام أشياء منفرة وعتيقة كحذاء مجزق أو نعل فرس أو صورة عين أو رقى يعدها له متطبب أو شيخ أو سيد أو رجل دين وكلها وسائل دفاعية رمزية تعوض له عن شعور دفين بالخطيئة أو أن عملية طرد الارواح الشريرة والوقاية من غضب الآلهة الناقمة بالطقوس والرقى والتعاويذ كان يقابلها منذ القدم عمليات التملك من قبل الآلهة والارواح الطاهرة الخيرة أي أن

الجماعات البشرية البدائية - وحتى بعض الناس المتحضرين والمنتمين الى فرق دينية تقوم بطقوس خاصة من موسيقى ورقص وتصفيق وترتيل وصياح لاجل حلول الروح الطبية في الفرد ( سواء أكان مريضا أم شخصاً سويا يتوق الى مزيد من التطهر والتسامى . . )

ويلقب الشخص الذي تحل فيه الروح الطيبة (بالمأخوذ) ولا تزال تجري هذه الطقوس بين قبائل جنوبي السودان وفي جزر هايتي وترينداد وفي كينيا وزمبيا والبرازيل والولايات المتحدة ، حيث ينتهي الاحتفال (المديني) بالمذهول والاغياء والارتخاء والاستلقاء على الارض ثم الافاقة في حالة نشاط وفعالية وشعور بالصحة والعافية والطهر ـ أي الحلاص من الادران « وامتلاك » الروح الطيبة .

وتجري الى يومنا هذا في مقاطعة (كارولينا الشمالية) في أمريكا طقـوس ملامسة الأفاعي وتناولها واللعب بها ـ وبعضها سامة ـ اعتقادا بما جاء في ( انجيل مرقس) من أن الايمان يحمي الانسان من الشر .

#### دور الاديان السماوية :

ان الاديان السماوية أنقذت البشر المهتدين من ضلالة الجهالة وأدخلت في قلوبهم الايمان والطمأنينة بعزوها ظواهر الكون والحياة والسلوك الى القوة الالهية الواحدة ، وبذلك حاربت الخرافة والوثنية والسحر والدجل . . بل شجعت بصورة مباشرة أو غير مباشرة التفكير العلمي ، وكان واضحا في الدين الاسلامي الذي لم يتعارض بجوهره مع العلم ولم يدخل في أزمة خفيفة أو كبيرة معه .

ومع ذلك ، فان بعض الافكار والاجتهادات والوقائع ـ وربما الانحرافات ـ بعد مرور مرحلة الرسل وحياتهم ، شجعت الناس على اللجوء الى الرقي والتعاويذ ، ولايضاح ذلك نذكر ما حدث في المسيحية : فالتخلص من الادران والآلام والتوصل الى الطهر والعفاف جاءت مؤكدة لفكرة الخطيئة الاولى التي انتعشت في المسيحية ودعمتها الكاثوليكية بعدئذ بالاعترافات وتوسط القساوسة بين الانسان والرب ، كها جعلت رجل الدين في مكانة العراف القديم الذي

يساعد على رفع الخطيئة وتخفيفها .

وقد ساد في الكنيسة المسيحية مفهوم امكانية طرد الارواح الشريرة من الناس الذين سيطرت عليهم . وقد طرد المسيح نفسه الشياطين بكلمة وأمر منه .

وكان ذلك علامة حلول مملكة الرب ، وتبع ذلك قانون كنسي بطرد الشياطين باسم المسيح . وفي الغرب يجتم القانوني الكنسي الحصول على موافقة الكاردينال قبل اجراء التعويذة على المصاب ( وليس من الضروري تحصيل الموافقة في حالة العزائم على الامكنة ) وقد تسرع وانتظم اجراء طرد الارواح الشريرة في القانون الكنسي منذ عام ١١٥١ . . وهو اعتراف ضمني من الكنيسة بأن عملية طرد الارواح تتخللها خطورة أو ينتج عنها ضرر للمصاب بالعلة . ولا يشترط في القائم على التعويذة أن يكون رجل دين أو قسيسا .

أما الاسلام ، فأنه أكد على أن الانبياء بشر مثلنا ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا وأن الشفاعة هي استرحام ورجاء من الله عز وجل . . وأن الانسان له من العقل ما يميز به بين الخير والشر . . أما الجن والشياطين فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم . ومعصية ابليس وخطيئته الكبرى . . ثم اغواؤه هو وأعوانه من الجن للانسان أعادت للفكر البشري ذكرى الارواح الشريرة واحتمال اضرارها بالانسان والايقاع به فعلا .

واحتمال اضرارها بالانسان والايقاع به فعلا .
وانتشرت بعدئد عادة زيادة الاضرحة المقدسة وكذلك تقديم التبرعات والحسنات درءا لعين الحسود أو جلبا للطالع الحسن ، وتطور ذلك الى عقد الاشرطة ونتف الملابس الشخصية على جدران الأضرحة وأسوارها هنا وهناك ، والى تعليق القلائد والعلب الصغيرة الحاوية على أوراق مكتوب عليها آيات من الذكر الحكيم أو الكلام المقدس تيمنا وبركة .

### ثمانية أسباب:

وهكذا نجد من محصلة الجذور الدينية والتاريخية والثقافية والدراسات النفسية والطبية الحديثة التي استعرضناها أن الانسان لجأ الى الرقى والتعاويذ \_ وكذا العزائم \_ لاسباب مختلفة .

 الوثنية الجاهلية كما نعرفها بوضوح أكثر في عصر ما قبل الاسلام عندما لجأ الناس إلى الآلهة المختلفة وعبدوها خوفا أو تطيرا أو تفاؤلا، وأضفوا على الحيوان والجماد قوى سحرية حيوية تكمن فيها من مصائب وخير وشر . . .

٢ ـ التطير والتفاؤل من علامات ورموز وأسهاء وحيوانات وظواهر تحدث في الحياة اليومية وتتوارثها الاجيال لتصبح مصدر قلق ورهبة وتثير في الانسان نوازع الحذر والدفاع والحيطة سواء بالنذور أو بالعبادة والعزائم ، أو بزيارة الاماكن المقدسة باعداد الرقي والتعاويذ من قبل شخوص متنفذة روحيا أو دينيا أو ذوى سمعة شعبية « سحرية » .

٣ ـ واستمرت هذه الافكار الموروثة على قوتها ونفوذها رغم أن الاسلام
 حارب التطير واعتبره النبي محمد على نوعا من الشرك .

٤ - ومن هذا التطير والتشاؤم ظلت الخرافات القديمة سائدة بشكل أو بآخر تتزيا بزي العصر وتحتفظ بروح القدم أو البراءة . فالشعور بالاثم والاهتمام بالظواهر الطبيعية الخارقة ( الفلكية ) . . والهلع من حوادث معينة كان موجودا من عهد الفراعنة والبابليين والاشوريين منذ آلاف السنين . وكان الفرد البابلي اذا شعر بخطر موهوم أو بحرض هرع الى الكاهن والمعبد ليقدم ويطلب البركة والعزائم والرقي والتمائم .

الخوف من المرض أو الرغبة في الشفاء لان المرض النفسي لا يزال من المجاهيل العلمية . كما أن المرض الجسمي المستعصي يثير الرهبة والوسوسة ويدفع الانسان الى الالحاح بالتفكير في أسباب خارقة وغامضة أو بعوامل شيطانية وخبيثة مرتبطة بمفاهيم الجنير والشر والعقاب والتفكير .

٦ - وهي وسيلة للهجوم من أجل الدفاع . . أي أن التميمة قد يعدها الانسان ضد غيره لتلبسه بالمشاكل والمضاعفات فيتقي شره أو ينتقم من عدوه .
 وهنا يبرز دور الدعاة من السحرة والمشعوذين . . .

او أن التميمة وسيلة طمأنينة للانسان تقيه الكوارث والازمات ـ لـو حدثت ـ وتجلب له الخير دون أن يكون مصابا بشيء في ذلك الحين . وقد يتمادى في هذا المنحى الى العمل على احلال الروح الطيبة فيه بالجذب والتوسل والطقوس الخاصة والتعاويذ . . .

 $\Lambda$  - ولا نستغرب ، حسب نظرية يونج في علم النفس ، أن الانسان المعاصر قد يحمل كل ما ذكرناه من دوافع ويختزنها في عقل « سلالي - اثري » هو أعمق من اللاشعور الفرويدي .



رغم تطرقنا الى دوافع الانسان للتعلق بالرقي فانها عسيرة ـ من حيث كيفية عملها وتأثيرها ـ على علم النفس الحديث والطب النفسي

صحيح أن المصائب البشرية والاخطار المحدقة والمرض العقبلي والنفسي تدفع الانسان المتحضر في القرن العشرين أحيانا الى البحث عن الاحتراز والحلاص في تعويذة يستلمها من صانع الرقي ، الا أن علينا تفسير ذلك في ضوء علم النفس الحديث وكيف تنجح الرقي أحيانا في شفاء البعض وهمل لذلك نصيب من أي علم معروف لدينا إلى الآن أو نكتفي بذريعة الصدفة ؟

ا - ان دور الأيحاء لا يمكن تجاهله في مفعول التعويذ . فمعروف في الطبابة أن بعض الادوية تنجح « نفسيا » قبل أن تعمل بمفعولها الكيميائي في الجسم كها أن معاملة الطبيب الانسانية وكلامه الرقيق وعطفه يريح المريض قبل الدواء ، ويمكن أن نعزو الى حمل الرقي من قبل الانسان دورا ايحائيا مطمئنا يبث فيه روح المقاومة والشجاعة واللامبالاة تجاه مسببات القلق وعواقبه الاخرى .

٢ - ان الرقى والتعاويذ وما يصاحب العزائم من اجراءات وطقوس تضع الانسان في موقف التوجس والترقب والتوتر الذي يؤدي الى نوع من عملية
 « التطهير » أو التنفيس ، أشبه بالتنفيس خلال الاعترافات الدينية أو خلال

العلاج النفسي أو حفلات الزار والرقص البدائي العنيف عند القبائل القديمة . فالتعويذة تطلق العنان للانفعالات الحبيسة ـ وبذلك يتم الشفاء . .

٣ ـ و في أعقاب الحرب العالمية الاولى الم الجدل بين علماء النفس ( براون ) من جهة و ( مكدوجل ويونج ) من جهة أخرى عن كيفية علاج الازدواجية . وكان المثل الذي أصبح مدار النقاش هو ( ما ملأ القلب سال من الفم . . ) واتفقوا أن الحادث المؤلم العنيف يؤدي الى الانشطار أحيانا وأنه يظهر في الحلم كحيوان شرس أو شبح مخيف . واقترح مكدوجل أن يكون العلاج بالتئام الانشطار وجبره واعادة المزدوج الى الواحد . وتوصل ( فرويد ) الى هذا الرأي قبله وذلك بتنبيه أسلوب التحليل النفسي في الكشف عن العقد المكبوتة والتطهير . ولعل في آلية التعويذة وأسلوبها من الجبر والالتحام حلا لعقدة الكبت كها يبدو . . .

٤ ـ يمكن القول أن التعويذة تنجح فقط عندما تؤدى الى نوع من التفاهم والوئام بين الشخص والاخرين الذين كان يشعر نحوهم بالغربة نتيجة شعوره بامتلاك التعويذة ، أما أنها تطرد ألروح الشريرة فهو ما لايمكن التكهن به والجزم بصحته . . .

### نظرة نقدية للرقى:

وبعد ، فلابد أن نتساءل عن موقف الفكر البشـري من الرقى والتعـاويد وخصوصا في حقل علوم النفس والاجتماع والفيزياء . . . ؟

لقد جرت ندوة حول الموضوع في الاذاعة البريطانية عام ١٩٧٩ شارك فيها أطباء نفسيون وروحانيون وباحثون اجتماعيون ومرضى « مأخوذون » ، وما سأذكره هنا نتف مما جرى ونتف مما أرى ويراه غيري من المهتمين بالموضوع . ولتتناول الموضوع بالمنطق والحياد والعلمية المتيسرة لدينا حسب التدرج التالي : أ ـ ان الظواهر الازدواجية والانشطارية في مجال الطب النفسي وذكر الشياطين . والجن في الاديان السماوية . . والازمات النفسية الحادة . . والوسوسة الشديدة . . لا يمكن أن تقنع الانسان أو تمنعه عن التفكير باحتمال وجود أرواح شريرة وطيبة . . .

ب ـ ان ممارسي الرقى والتعاويذ من الرصينين الخيرين يعتقدون فعلا بوجود الروح الشريرة ويفرقون بين ما هو « روحي » وما هو « نفسي » وماذا في جعبتنا للحض هذا الادعاء واثبات عدم وجوده ؟ حتى العلم يعجز عن تفسير كل ظواهر الكون المعروفة والمدركة من كهرباء ومغناطيس وسرعة وحركة . أفلا ينطبق ذلك اذن على شخصية الانسان ؟ . . .

ج ـ ان التعاويذ نقطة التقاء بين الطب وعلم النفس والدين وما وراء الطبيعة ، فهي تؤكد أولا وجود الله ، وثانيا وجود كيان غير مادى يدعى بالروح ، وثالثا أن للارواح حرية التنقل من مكان الى آخر . ولوشئنا معرفة أصناف تلك الارواح لجاز أن نقول إنها من صنفين :

ـ أرواح صرفة ( نقية ) كالملائكة والشياطين . . .

- أرواح ( منسلخة ) عن كيان مادي سابق ( مخلوق ) كانسان أو حيوان . . . واذا جاز لنا تفسير تنقلها وتواجدها في أماكن مختلفة ( بمنوعة وغير ممنوعة ) فهو على نوعين :

ـ تنقـلَ في أماكن تعـاودها وتـزورها وعنـدئذ يـطلقُ على ذلـك المكان بـأنه « مسكون » . .

 $_{-}$  تنقل وحلول في انسان أو حيوان  $_{-}$  وعندئذ يطلق على ذلك المخلوق بأنه  $_{\alpha}$  مأخوذ  $_{\alpha}$   $_{-}$  . .

د ـ وجاء ذكر الروح والانس والجن والشياطين في القرآن الكريم ولا يمكن أن نطبق المعايير الحسية والعلمية القاصرة المحدودة على قضايا المعرفة الالهية الواسعة العظيمة . كذلك فان مسألة الحياة بعد الموت . . والبعث . . والآخرة وانسلاخ الروح عن الجسد هي أمور دينية وليست مجرد فلسفة ميتافيزيقية ، إذن لا يمكن نفيها أو دحضها

ه ـ أما موقف الطب النفسي وعلم النفس فواضح تجاه الشعوذة والخرافة والسحج المسحودة والخرافة والسحج المستخل المستخلف عن تغيرات كيماوية وعصبية مسببة للمرض العقلي ودور الوراثة والجينات فيها ، فلا نتوقع منها أن تستسلم بسهولة وتعزو المرض النفسي الى الارواح الشريرة ، ففي ذلك رجوع الى نظريات وعقائد قديمة ترعرعت في مراحل غير علمية . الا أن الشيء المنطقي الوحيد الذي يربط بين علم النفس الحديث وعالم الارواح وغير

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المحسوسات همو فرع جمديد دعي بعلم النفس الجمانبي أو الخوارق ( الباراسايكولوجي ) لانه يبحث في قضايا الاحساس والادراك والافعال غير الاعتيادية كقراءة الافكار ( التخاطر ) ورؤية الاشياء على أبعاد شاسعة والتنبؤ بالمستقبل وتحريك الجماد عن بعد . . الخ . .

و ـ لذلك يعلق بعض علماء النفس على قضايا الارواح ووجودها بأنها قد تكون ميدانا آخر يشابه الباراسايكولوجي ، وأننا لانعرف عنه ما فيه الكفاية ، ولا يمكننا نفيه قطعا . فالحقيقة أكبر من حصرها في اطار معرفتنا الحالية ، والقوانين المتعارف عليها هي ليست كل القوانين ، ان البعد المادي والقياس الحسي ليس البعد الوحيد . واذا كانت الامراض النفسية والعقلية مسميات وعناوين لاعراض وظواهر ، فلماذا لانعترف بأننا نجهل حقيقة ما يجري داخل العقل ولماذا لايجوز الحلول السروحي في الشخصيات المردوجة أو ذوي الوساوس ؟ . . .

كل هذه الملاحظات النقدية الهادئة يجب ألا تقلقنا من ناحية ولاتقعدنا عن مواصلة البحث العلمي أو التساهل في محاربة الدجل والخرافة من ناحية أخرى ، لأن المنهج العلمي لايتنكر للظواهر الشاذة أو غير المألوفة فورا ، وانفعالا ، ولا يتجاهلها تغابيا وعجزا . . . لكنه ككل تنظيم وتشريع حضاري معاصر يحارب استغلال الانسان للانسان بحجة احتمال «شيء» في خدعة الناس بالرقى والتعاويذ . . . ولايمكن أن نسترسل أكثر من هذا ، فها هو مجهول أكثر بكثير عما هو معروف في هذه المجالات .

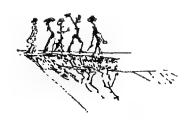

## فى زمن الإدمان عكى الضجيج

كشفت التنقيبات الاثرية في وادي الرافدين أن بعض الالواح الطيئية قد كتب عليها بالخط المسماري وصف واضح للحياة التجارية الحافلة في مدن سومر وبابل.

ويشكو أحد الالواح يلغة تدل على الملل والسأم من تلك المدينة التي تعج بضوضاء الانسان . . !!

( ول ديورانت )

تدل الدراسات الانتروبولوجية والطبية ـ البيولوجية أنَّ الانسانَ يتغير بمرور الزمن : حجمه ، ووزنه وشكل جمجمته ، وتقاطيعه ، وطوله ، وتوزيع القوى في عضلاته ،والمتانة في عظامه ، كماتتغير فيه بعض التفاعلات الكيماوية والعلاقات الهورمونية الداخلية وبعض المواقيت والدورات لوظائف أعضائه وأنسجتها .

وليس أدل على ذلك من مقارنة جمجمة الانسان القديم وشكله \_ انسان الكهوف \_ في العصور الحجرية ، وانسان القرن العشرين بنعومة بشرته ودقة سحنته وقلة شعر جسمه ورأسه وحتى هشاشة أسنانه ، إضافة الى استطالة قامته وخفة وزنه . وينطبق ذلك على الجنسين معا ، قالبلوع الجنسي يتقدم مرحليا

العربي العدد ٢٦٩ ابريل - نيسان ١٩٨١ م .

بالاشهر والسنوات ، وموعد بدء الحيض عند الانثى أصبح يبكر تدريجيا في شمال أوروبا وأمريكا ، وبات من المألوف في هذه الايام أن نجد الفتاة في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ناضجة « بيولوجيا » للزواج والحمل رغم أنها ليست جاهزة نفسيا واجتماعيا .

هذه المقدمة لا بد منها للخوض في موضوع حديثي عن أشياء أخرى وظواهر تتعلق بالسلوك الانساني المكتسب ، أي بالاشياء والافعال ذات العلاقة غير المباشرة والحيوية واللصيقة بتركيب الانسان وبنيته الفطرية ، لكنه اكتسبها وتبناها بحكم المخلوق المتطور فانعكست وبرزت في حاجاته وعاداته وتصرفاته .

ونظرة متفحصة الى انسان العصر تؤكد دون جدل أن « الاساسيات » والاوليات القديمة أصبحت الآن ثانوية كمالية ، والكماليات منها أصبحت أولية أساسية ، أي أن ما تعارفنا عليه بالكماليات هو بحكم الواقع من الفروريات : كالثلاجة والتلفاز والمذياع والسيارة وأدوات الزينة والماكياج وتغيير الازياء ، فقد أصبحت بالحقيقة تحتل الاهتمام الاول والمرتبة الاعلى من المال الشباب والفتاة ومطالبها وطموحاتها .

### ضرورة الصوت:

هذه الظواهر « الانقلابية » المعكوسة بدأت تتطور وتمتد الى أبعد من ذلك فتسيطر على جوانب مهمة من حياتنا الاجتماعية . وقد اخترت ظاهرة الضجيج . والصخب كمثال قريب وطريف على ذلك ، إذ سنرى أن الصوت كان وما يزال من الضروريات . . فلما توغل الانسان في المدنية وارتقى سلم الحضارة اذا به يتوقف ويتردد تجاه بعض الاصوات ثم يتنكر لها ويتحاشاها ، أي أن الضروري أصبح كماليا ومصدر إضرار وإزعاج . . !

لا بد من ذكر حقيقة علمية أولا قبل الخوض في الموضوع ، وهي أن الصوت ضرورة أساسية لتربية الانسان ونضجه وتطوير عقله وفكره . والطفل الذي يُخلق أصم لا يسمع ، لن يتمكن من النطق والكلام . وأغلب ما يكون الاطرش أخرس أيضا ، لان الاصوات التي يسمعها الطفل منذ الايام والاشهر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الاولى لولادته تدخل في جهازه العصبي ودماغه فيتعلم بها تدريجيا ودون عمد ويستقبل الاصوات والحروف والجمل ويميزها ثم يتعلمها ويدركها . ثم يفرزها ويصنفها ، وبذلك يميز صوت أمه عن أبيه وعن اخوته فردا فردا . كها يدرب نفسه وهو ينمو كل يوم على لفظ الحروف والكلمات ويتأرجح بين الحطأ والصواب ليستمر على النطق واللفظ الصحيح والتفكير ، وليربط الرمز بالمعنى . وهكذا ، وبالاختصار فان الانسان يسمع الاصوات أولا لتكون مادة معرفية يتعلم منها و « يصنع » الكلام والكتابة والتفكير . فالصوت أحد أركان اللغة ، وحجر زاويتها . ويجب أن يكون مسموعا ليكون ذا فائدة ، وعندما يصاب طفل بعاهة في جهاز السمع - أي عندما كان يسمع ثم تعرض وهبط سمعه ثم توقف ، فان علم الطب يحاول أن يعيد اليه سمعه الصحيح ليستعيد قابلية الكلام والتفاهم والا أصيب باللثغة واللكنة .

فأمراض السمع تؤدي الى أمراض الكلام واضطرابـات التعبير وحتى التفكير .

# الصوت قبل الكلام:

الصوت يأتي اذن قبل الكلام . . والاصغاء قبل التعلم ، وهذه قاعدة الحالق في خلقه . الصوت بلغة الطب (غذاء) أساسي للجهاز العصبي والعقل البشري مثلها تعتبر البروتينات والكربوهيدرات والشحوم والماء والهواء أغذية لجسمه . وبما أن الصوت غذاء فكري فهو حافز ومثير لنشاط الجهاز العصبي ، اذ يدون الاصوات يحس الانسان بالعزلة كماييدا في تفقد كيانه ووجوده . وكأن الصوت هو مصدر حيوي لكمال شخصيته ولادراكه تلك الشخصية ، وما يتلقاه الانسان من ضروب المعرفة وما يصادفه من الآلاف وملايين التجارب يتلقفها العقل البشري من منافذ الاحساس لديه وهي : السمع والبصر واللمس والشم والتذوق . . النح فالسمع اذن - والصوت لازمة له - مصدر أولي وأساسي للمعرفة ولنضج العقل البشري وتطوره .

وتقدم العلوم النفسية \_ الطبية أمثلة وبراهين على أهمية الصوت للحياة النفسية \_ من فكر ووجدان للانسان : فقد تبين أن الانسان السوي الصحيح قد

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

تنتهي به دروب الحياة الى الوحدة وفقد الاحبة والمعارف فتضيق دائرة تواصله مع الدنيا والجماعة فاذا به يعاني من الضجر والكآبة والقنوط وتمنى الموت ، أما اذا تعرض الانسان ـ في أية مرحلة من عقره ـ الى عزلة قسرية اضطرارية بحيث لا تصله في صحوته الا أقل الاصوات واضعفها أي الهدوء والسكون الطويل الاجباري فانه يبدأ بالشعور بفقده جزءا من معالم شخصيته لان الصوت يحفز جهازه العصبي دون وعي منه ، وباختفاء تلك المنبهات الصوتية أو فقدانها يشعر بالوحدة والملل والقلق . . ثم الكآبة لله . . ثم يدخل تدريجيا في جو من الاوهام والهلوسات . . يتسمع الى دقات قلبه وحركات أحشائه التي تتعالى درجتها في جهازه الفكري . . ثم يتصور نفسه في مواقع أخرى . . أو يتخيل سماع وقع خطوات انسان أو حيوان يقترب منه . . أو صوت نداء يخاطبه أو هدير آلة حوالي غرفته . . . وتختلط عليه الهمسات والصرخات والازيز والضجيج خوالي غرفته . . . وتختلط عليه الهمسات والصرخات والازيز والضجيج فينتقل الى عالم الجنون محاولا بعسر ألا يفقد عقله وهذا ما يحدث في السجون الانفرادية والزنزانات المعزولة .

وفي علم الطب النفساني نعثر على حالة مشابهة ، فقد تبين أن بعض الناس الذين تجاوزوا أواسط العمر وبدأوا في شيخوخة مصحوبة بثقل السمع أو الطرش ، تنتابهم مشاعر العجز والحساسية الشديدة لمعرفة الاصوات وما يقوله الآخرون ، ويعاني بعضهم من الوساوس والشكوك وبشعور بالاضطهاد والمغبن والتفاهة . ثم يردون على ذلك بالمعداء والكره لاقرب الناس اليهم ، وهي من صفات ( ذهان زور الشيخوخة ) أو ( البارافرينيا ) .

كل هذه الظواهر تؤكد كيف أن الاصوات هي روابط عضوية ـ نفسية بين المخلوق وعيطه ومجتمعه ، وانها أسس معنوية لتماسك وجوده وذهنه ، بقي أن نذكر أن الاذن البشرية تتلقى الاصوات من كل حدب وصوب ، وقد تسمعها ولا تسمعها لان قابليتها محدودة بين ذبذبات صوتية معينة هي من ١٦ - الى ٢٠ ألف هير تز ( ذبذبة في الثانية ) .

فالصوت الذي يقل عن (١٦) ألف ذبذبة أو يزيد على (٢٠) ألف ذبذبة قد يدخل في أذن الأنسان ولكنه لا يحس به ولا يدركه كصوت .

وهكذا هي الاذن البشرية ظلت في نطاق معين ولم تتغير إلى الان - أو على الاقل حسبها يقوله العلم الحديث .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أصوات المدينة والحضارة :

وكان الانسان القديم البدائي يسمع أصواتا لا تتعدى زعرة الريح وصفير المواصف ودوي الرعد وزقرقة الطبور وخرير الماء وحفيف الاشجار وأصوات أسرته أو عشيرته ، وأصوات الحيوانات المختلفة فيشعر بوجوده وكيانه ، وتقول إحدى نظريات أصل اللغات إن الانسان بدأ يتكلم بأصوات ومقاطع تقليدا لما تسمعه أذنه من أصوات الموجودات الطبيعية حوله ، وهكذا استمر الانسان يسمع أصوات بني البشر مثله ويبادلهم الاشارة والحديث ، ثم استمر في النقش والرسم ثم الكتابة ، وتفتع ذهنه فأبدع واخترع . وبالاختراع والتصنيع وتطور الزراعة وحجم القبيلة والقرية والبلدة . امتدت الحضارة والمدنية واتسعت وبدأ الجنس البشري يسمع أصواتا جديدة أخرى : من حركة ورنين الاوتار . . أو السيوف . . ثم المتجنيقات فانفجارات البارود والطلقات ورنين الاوتار . . أو السيوف . . ثم المتجنيقات فانفجارات البارود والطلقات والعربات والسيارات . ثم الطائرات والصواريخ . واذا باذنه تصبح فوهة والعربات والسيارات . . ثم الطائرات والصواريخ . واذا باذنه تصبح فوهة بركان يدخلها ( بدل أن يخرج منها ) سيل عارم من أصوات المصانع الهائلة بركان يدخلها ( بدل أن يخرج منها ) سيل عارم من أصوات المصانع الهائلة

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الكبيـرة للورق والسكر والاسمنت والنسيـج والمعلبات والمـوانيء والبواخـر والمطارق ، وحوصر الانسان في دور سكناه وطرق مواصلاته . . وانتبه الى أن ما اخترعه وأسسه وبناه بدأ ينفث سمومه وأضراره . . .

ان الحضارة البشرية تقدمت ، لكنها اصطحبت معها الصخب والضجيج في كل مكان ، وأصبح الهدوء والصفاء والنقاء مقتصرا على الريف فحسب وان كان هدوءا نسبيا اذا ما قورن بهدوء القرون الغابرة - لكن الريف بدأ ينحسر بسكانه ويتقلص بمساحاته ، واستمرت موجات دافقة متوالية من البشر بالهجرة من الريف الى المدينة ، فكثرت المدن واتسعت وتعددت أحجامها وانتشرت في كل مكان ، وفي المدينة وما حولها نجد مصادر للاصوات المختلفة وهي تتكاثر وتتعلل في المصانع والحاقلات والقطارات والسيارات ومكبرات الصوت ، وأصوات المليعين والمغنين والخطباء . . ثم صفارات سيارات الاسعاف أو المهن اللامن الداخلي . . ثم الطائرات . .

فاذا ما هرب الانسان من كل ما تقدم ولجأ الى داخل البيت المنعزل « الآمن » هاجمته أصوات من نوع آخر لا تخلو منها أية دار عصرية . فشباب الجيل الناشيء قد تحكم وتوسع بمسجلاته ( الستيريو ) ومكبرات الصوت وعلب الاشرطة ( الكاسيتات ) التي تعج وتصرخ بموسيقى الحنافس ( والروك أندرول ) وفرق ( سانتاتا ) و ( الحيوانات ) و ( الوحوش ) و ( الرولنج ستون ) و ( بوني ام ) وما الى ذلك من تسميات لفرق الشباب المنتشرة في دنيا الغرب

حضارتنا غدت الآن مجموعة أصوات مختلفة الانغام والشدة : بعضها منتظم وبعضها مزعج ومنفر ، لكن المحصلة الكلية خليط منكر من صخب وضجيج يحيط بالانسان ويلاحقه حتى فراش نومه ان لم يكن حتى قبره .

فماذاجرى للاذن البشرية وللدماغ المسكين ؟ وما هو تأثير الصوت على الجهاز العصبي والسلوك ؟



## أضرار الضجيج والصخب:

ويتبادر سؤال ملح الآن: اذا كنا نعتبر الصوت غذاء ضُروريا للعقل البشري والتجارب والمعرفة كما بينا ، فلماذا نتبعه بالحديث عن أضراره ؟ وهل لمه مضار حقيقية ؟ ولماذا انعكست الآية في القرن العشرين بحيث اضطر الانسان الى النفور والضجر منه ؟ . . . . .

ان الصوت بلغة علم الفيزياء ، هو ذلك الذي له صفة الانتظام وطابع الموسيقية أوالتناسق . وارتفاع شدة الصوت يمكن أن يكون مصدر ازعاج وضرر . أما الضجيج والجلبة والصخب فهي مجموعة أصوات « نشاز » غير منتظمة أو منسقة ، وهي أيضا مزعجة وضارة للنفس البشرية ، واختلاط صوت يصخب يؤدي الى صخب أكثر وأفظع وأمر ، والذي يجري الآن في مدينتنا أن الانسان أصبح مغمورا بالجلبة والضوضاء ، وأن الصوت المطرب أوالناعم أو المنسق الجميل لا يجده الانسان الا اذا قصده قصدا ، وبحث عنه في أماكن ومواقف ومناسبات معينة ، وهو ينشد الهدوء والسكينة .

ان الانسان المعاصر انتبه وأدرك بطبعه الاصيل وبدون نصيحة طبية أن الضجيج يثير أعصابه ويربك أعماله ويعكر عليه صفاء ذهنه وانسجام سلوكه ، ويبعث فيه القلق والضجر والشقاء . فماهو رأي الطب وعلم النفس والاجتماع في صحة هذا الحدس ؟ تشير الدلائل في جتمع القرن العشرين الى ظاهرة محيرة ومتناقضة ، وهي أن الانسان في مراحل تطوره الحضاري تعود دون أن يدري \_ وبالتدريج \_ على تقبل المزيد من الاصوات والنغمات ذات الشدة المالية فاذا به وقد أصبح « مدمنا » على الضجيج . وهذه هي العادة المكتسبة من المدينة بحيث خيل للانسان أن الصوت المرتفع ضرورة ، واذا به يتعود التحدث بصوت مرتفع وأنه يتحدث الى ثقال السمع بينها هو يقارب ثقل السمع حقيقة ا

وهكذا يملاً شباب اليوم الامكنة والبيوت والنوادي والمراقص والسيارات بأعلى أصوات الموسية المجنونة الراقصة وينغمسون فيها انغماس المدمن المتنعش بينها يلجأ الجيل السابق الى خفت صوت المذياع والتلفاز للتمتع ببقية من موسيقا خافتة هادئة وكلام هامس رقيق ، لكن الامر لم يقف عند حدود الصراع أو المجامة بين جيلين أو ذوقين بل أصبح مشكلة عامة .

وقد كشفت الابحاث الطبية والنفسية أن الاصوات العالية وكل ما يدخل في تكوين الصخب والضجيج تؤدي الى مجموعة من التأثيرات الضارة على أجهزة الجسم ونفسية الانسان ، حتى أن الاصوات العالية استخدمت احيانا في سحب الاعترافات ومضايقة السجناء والمعتقلين ، فالصوت الصاخب الناشز يوجه اليهم ليتهيج جهازهم العصبي ، ويتقطع النوم أو يختفي تماما ، وتتضاءل فترات الراحة ، وينحدر السجين الى حالة الاعياء فالانهيار ، ومنها يتسلل المحقق الى مدخل الاستسلام أو حالة (غسل الدماغ) والاعتراف

ويمكن تعداد مضار الأصوات الشديدة وتلخيصها كما هو مبين أدناه وحسب تسلسل درجة علو الصوت بمقياس وحدة علو الصوت ( ديسبيل ) ابتداء من الرقم (٣٠) وحتى ال (١٢٠) أو أكثر :

أ ـ استثارة القلق وعدم الارتياح الداخلي فالتوتر فارتباك في الانسجام والتوافق الصحى المريح .

ب ـ اذاً كان الشخص من ذوي الاستثارة السريعة ، تحدث اضطرابات فكرية في قوى التركيز والتذكر ، وتوتر عضلي في الاجهزة الداخلية الحساسة وعلى الاخص أعضاء الجهاز الهضمي : المعدة والامعاء ، وكذلك جهاز الدوران ( القلب ) والتنفس .

ج - احداث أضرار وتلف بطيء وتخريب في جهاز البسمع ، وهي الخلايا الحساسة في نهايات أعصاب المنح المرتبطة بالاذن الداخلة التي تنقل الصوت الى الدماغ ، وهكذا الى حالة من نقل السمع البطيء السريان والى الطرش ، ولعل نفل السمع الاولى هو الذي يدفع بالمصاب الى الاستزادة من علو الصوت لعدم ادراك الانسان أن سبب ثقل سمعه هو علو الصوت ذاته ، وهذا يفسر ميله الى التخاطب بصوت مرتفع كها يفعل ثقيلو السمع .

د ـ يعتقد باحثون آخرون أن التخريبات الحاصلة في الاذن الداخلية أشبه مـا تكون بالقروح التي تحدث في أجهزة أخرى .

هـ ان خليط القلق والتوتر والصداع والارق يضعف من مقاومة الانسان الذهنية وتماسك شخصيته ، وهو السبب في حصول الاعترافات لدى السجناء و ان التوتر العام المستديم يؤدي منطقيا الى مضاعفات أخرى مثل القرحة المعدية أو الذبحة الصدرية . . وهذه تؤدي بدورها الى مضاعفات أخرى . . .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## صراع وحيرة:

هـذه هي أضرار الاصـوات العاليـة الصاخبـة . . وتلك هي سلبيات الصمت والسكون الثقيل ، كماذكرنا في أول المقال ، فأين يجد الانسان راحته ويعيش نعيم أحاسيسه ؟ . . .

ان انسان اليوم ـ وهو الذي لا يستغني عن الصوت كغذاء حياتي وفكري ـ يعيش الآن بين نقيضين أو وجهتين : صخب وضجيج يقلق راحته ويخرب أعصابه ، أو هدوء وعزلة قاتلة ثقيلة في مراحل الشيخوخة وفقد المعارف والاحبة بعد التقاعد ، وفي كلتا الحالتين يتهدده شعور بالخطر الداهم على راحته النفسية وانسجام تفكيره وسعادته الدنيوية . انه الآن موزع بين (ضروريات) الصوت الطبيعي وبين (كماليات) الصخب الحضاري المؤذي . لكنه بدأ يتململ ويستنكر ويشور ويتظاهر مع الجماعات الغاضبة ضد المطارات لضخمة التي تنطلق منها وتحط عليها الطائرات النفاثة الضخمة في أمريكا وفي ألمنيكا وفي المنائر بية وفرنسا واليابان . . .

لقد انتبه الانسان أخيرا - دون تحريض الطب وعلم النفس - الى أن ما اخترعه وأسسه وبناه بدأ ينفث سموحه وتخريباته ، وقد تجسد أمامه غول (تلوث البييئة) كحقيقة واقعة لا نريد الخوض في تفاصيلها ، ويبدو الآن أن الصخب والضجيج هما أيضا من المعضلات و (خلفات) المدينة التي تهدد الصحة البشرية . ولعل من المعطريف أن نستطلع حال الانسان قيل آلاف السئين . فمنذ خمسة آلاف سنةمضت ، وفي احدى الحضارات البشرية العريقة في جنوب العراق (سومر وبابل) تتحدث الحفريات الاثرية عن ذلك الانسان الذي أزعجته المدينة بصخبها وضجيجها ، وكأن سليقته وغريزته الصافية أرشدته الى الآثار السيئة للاصوات الناشزة والعالية . .

وفي ملحمة (اترا - حاسس) نعثر على قصيدة بابلية مطولة تتناول بالتفصيل خلق الانسان وتسليط الالحة - وعلى رأسهم الاله (انليل) - كارشة الطوفان والقحط والامراض لافناء البشر الذين (أقلقوا الآلهة بضوضائهم وصخبهم) على حد تعبير الملحمة



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومع أن اصطلاح « الضوضاء والصخب » دليل على شرور الانسان ونزاعاته . . ، الا أن غضب الآلهة واجراءاتهم بتقليل عدد البشر يدل أيضا على أن كثرة السكان هي من عوامل الصخب والضجيج الذي يقلق راحة الآلهة منذ بداية التاريخ المدون .

وبعد كل ما تقدم أليس من المنطقي أن نتساءل أو نؤكد على اعتبار الضجيج والصخب جزءا من عوامل تلوث البيئة رغم كونها مجرد ذبذبات صوتية ؟!



الفضل التاع

العلم وتطبيقاتها لإنسانية:





# غستل الدمساغ!

د خسل الدماغ ، اصطلاح حديث يتردد استعماله كثيرا في السنوات الاخيرة ، وان كان يجري حدوثه منذ أقدم المجتمعات البشرية . وهو اصطلاح يوحي للرجل العادي بأنه عملية د غسل ، أو د تنظيف ، للدماغ البشري بطريقة ما . ورجما يشتط به الحيال الى تصور د مادة منظفة ، لها القدرة على تخليص الدماغ من شوائيه أو أمراضه !! وهنا وجه الغموض وعدم الشمول في هذا الاصطلاح ، وكثير من المصطلحات الاخرى ترددت وشاهت على الرغم من نواقصها . . ربما لسهولة في لفظها ، أو لطرافة في معناها أو ليسر في فهمها ، أو لمجرد أنها ترددت فأصبحت مألوقة اكثر من غيرها . . وفي كل ذلك ما ينطبق على اصطلاحنا هذا .

ولكن لفسل الدماغ مرادفات علمية أخرى أدق تعبيرا وأوضح معنى . . . . ومنها والمذهبة المؤري وسنأتي على شرح أهمية هذه الاصطلاحات فيها بعد . .

وعملية غسل الدماغ وان كانت قديمة ، فان أسسها العلمية لم تصبح واضحة الا في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي ، وكان ذلك على خطوات ودروس

العربي العدد ١٠٨ نوفمبر ـ تشرين الثاني ١٩٦٧م .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

متماقبة وقبل أن نعرف ما هو « غسل الدماغ » و « الاقناع الخفي » يجدر أن نعرف الاسس العلمية التي انبثقت عنها هذه العملية في الدماغ وعلى الدماغ . ولم نقل على الدماغ « البشري » . . لان الخطوة الاولى قد بدأت على دماغ حيوانى . .

المدرس الأول . . من الحيوان . .





.. كان ذلك في عهد العالم الروسي الشهير (بافلوف) (١٨٤٩ - ١٩٣٦) الذي كان رائدا في ميدان الفسلجة والعصارات الهضمية والانعكاسات ، وحائزا جائزة نوبل (١٩٠٤) وكان يجري تجارب كثيرة على الكلاب والاغنام وغيرها .. ويدرس الانعكاسات الغريزية فيها من جوع أو عطش بالنسبة لظروف اصطناعية يجابهها بها . ثم يبني على تلك الغرائز الاولية انعكاسات معقدة أخرى ـ أي يغرس فيها عادات جديدة لم تكن تعرفها تلك الحيوانات . وفي احدى غرف مختبراته في (لينتجراد) كانت هنالك مجموعة من الكلاب فوات العادات والانعكاسات المستحدثة التي تعلمتها بالتجربة . وكانت الكلاب في أقفاصها عندما حدث فيضان (لينتجراد) الشهير سنة ١٩٢٤ . وانساب الماء من تحت أبواب المختبر وارتفع في أقفاص الكلاب السنجيئة حتى بلغ رقابها . فتملكها رعب واستبد بها الهيجان . . وكادت ان تموت غرقا لولا قدوم أحد مساعدي (بافلوف) في اللحظة الاخيرة فأخرجها ونقلها الى عل

جاء ( بافلوف ) الى كلابه بعدئذ ليكمل تجاربه فوجد أن غالبيتها قد نسيت أو فقدت العادات التي تعلمتها ، وأصبحت في حالة مشوشة ، وكان خلايا دماغها قد و غسلت » أو نظفت من كل التجارب التي كان قد أجراها عالم الفسلجة والامراض النفسية ، حقيقة جديدة هي أن الحيوانات تتعرض للقلق والعصاب ، وهو ما دعي باسم و عصاب الحيوان » . وأصبحت تلك الواقعة النواة العلمية لعلم نفس تجريبي حول العصاب . . وأطلق على العصاب الناتج عن تجربة مصطنعة اصطلاح و العصاب التجريبي » .

وأصبح بالامكان خلق ظروف واصطناع حوادث مهددة أو مثبطة (كفيضان لينتجراد) لاحداث حالة من التهيج العقلي أو العصاب أو بالاحرى « غسل دماغ ، للحيوانات تحت التجربة من فتران أو أرانب أو قطط أو قردة . .

## الدرس الثاني . . على الانسان :

واتضحت لدي علماء النفس ظواهر مشوقة جدا عن العقل البشري كانت الحجر الاساسي لنظرية في علم نفس الشخصية والتعلم . . وهي أن الانسان عتلك انعكاسات وغرائز بدائية ( خلقية ) . . ولكنه في كل لحظة من حياته يم بتجارب ويتعلم دروسا هي بمثابة لبنات في بناء شخصيته وتفكيره أي أنه يبني فوق انعكاساته البدائية انعكاسات جديدة أخرى وعادات حديثة يكون لها الاثر الكبير في أسلوب تفكيره وعقيدته واتجاهاته في الحياة . . .

ولكن هذه المادات والافكار المكتسبة ليست ثابتة وليست خالدة . . فهي عرضة للاهتزاز أو التفتت أو الاضمحلال ، ومتى يحدث ذلك ؟ . . في الحالات التي يتعرض فيها الانسان الى ظروف قاهرة صعبة تجعل جهازه العصبي في حالة من التوتر أو الحساسية الشديدة أو التثبيط الحاد . . وفي هذه المرحلة الحرجة تصبح خلايا دماغه عاجزة عن الاحتفاظ بما اختزنته من عادات ، بل قد تصبح شبه مشلولة عن العمل والمقاومة . . بل إن مقاومتها للأذي والتهديد الواقع عليها قد ينقلب الى تقبل أشد واستسلام أسرع لعادات جديدة أخرى وانعكاسات غريبة قد يتصادف حدوثها في تلك الحالة .

اذن ، فالانسان ـ كحيوان المختبر ـ يتعلم ببناء الانعكاسات واحدة فوق الاخرى ، وأنه يمكن أن تتداعي تلك الانعكاسات أو تضطرب وترتبك في حالات التوتر العصبي أو « العصاب الحاد » الذي ينتج عن عوامل مهددة أو حوافز مرهقة متكررة تهز جهازه العصبي وتجعله كريشة في مهب الريح ، لا حول له ولا طول ، ، ، وعندئذ « يغسل دماغه » من أفكاره القديمة واتجاهاته وميوله . . ويصبح قابلا للايحاء وفريسة لتعاليم جديدة . .

### الدرس الثالث . . من الحياة :

ورجع علياء النفس الى المختبر الكبير بعد أن كانوا يعملون في المختبر الصغير . . ورجعوا الى الحياة وتاريخ البشرية ، فوجدوا أن « العصاب التجريبي » و « غسل الدماغ » الناتج عنه قد حدث ويحدث في مواقف عديدة من عمر البشرية . وكان أقرب مثال لهم الحربان العالميتان الاولى والثانية . فهنالك . . في ساحة المعركة أصيب جنود وضباط بحالات تهيج عصبي وعصاب حاد أفقدهم توازنهم المعروف وشجاعتهم المسلم بها ، وأصبحوا في حالات من ذعر أو ذهول أو أعراض جسمية غريبة ، وكأن تلك الطروف الحرجة أربكت حواسهم وجعلت من سلوكهم غاذج طفولية فجة أو سخيفة . وتين بأن لحظات معينة أو ساعات خاصة أثناء المعركة أوصلت جهازهم المصبي الى تلك المدرجة من التحفز والتهيج فالانهيار ، بحيث « غسلت المصبي الى تلك المدرجة من التحفز والتهيج فالانهيار ، بحيث « غسلت دماغهم » من تلك العادات ( والانعكاسات ) و ( المعاني ) الحضارية المكتسبة التي تعلموها كالثبات والاتزان والحكمة والشجاعة . وقد أطلق على هذا النوع من العصاب اصطلاح ( عصاب الحرب ) ، أو ( صدمة القنابل ) أو ( إعباء المعركة ) .

ورجع الباحثون من قرنهم العشرين الى مثات السنين الغابرة . . ووجدوا بأن المعركة والمواقف الدقيقة قد فعلت نفس فعل الحروب الحديثة . ويذكر المؤرخون عن جيوش القيصر الروماني الذي كان يمتلك فصيلة من نخبة الشجعان المحاربين من حاملي الصقور . . وكيف أن بعضا منهم بعد سنين طويلة من البلاء الحسن والشجاعة انهاروا فجاة . . فترك أحدهم الصقر بيد

القيصر وهرب ، وهم الآخر بضرب القيصر نفسه عندما اعترض طريقة . . وفي أثناء الغارات الجوية الشهيرة على لندن في الحرب العالمية الشانية بلغ الارهاق والتوتر العصبي لدي الناس مبلغه وان كانوا في منتهي الصبر . وكان التهديد المتكرر المتواصل قد أوصل عقول بعض العامة الى و الحافة الحرجة » الى موقف العصاب الحاد وو غسل الدماغ » فأصبحوا في وضع تقبل الايحاء ، وكان الايحاء الخطير في ذلك الوقت هو و الاشاعات » التي تنتقل من فم الى فم أو بالاحرى من عقل مغسول الى عقل مغسول آخر وكانت أهم الاشاعات التي تنقلت في ذلك الحين هي عين ما كان يليعه راديو ألمانيا باسم و اللورد هو . . هو . . » من دعايات مثبطة ومزيفة انطلت على العقول المغسولة .

تلك الامثلة وغيرها . . وغيرها . . أثبتت بأن المقل يمكن أن يفسل ، وأن ما « يفسل » الدماغ عوامل كثيرة منفردة أو مجتمعة هي :

الصدمات التفسية المفاجئة . . التهديد المستمر . . المواقف الشديدة المرعبة كالمعارك الدامية . . الارهاق العصبي المستمر كالسهر المتنواصل أو النوم المتقطع ، أو الجوع والعطش أو الآلام الجسمية والنفسية التي لا هوادة لها . . ثم مفعول بعض الادوية الخاصة . كل هذه العوامل تحفز أو ترهق أو تخدر الخلايا الدماغية وتوصلها الى الحافة الحرجة بحيث يصعب عليها أن تحتفظ بما تعلمته ، ويتم غسل الدماغ .

الى هنا فقط واصطلاح و غسل الدماغ » يفي بالمعنى ويشبع الغرض العلمي بدقة اذ أنه يدل على عملية و تطهير أو طرد » لعادات وأفكار وميول اكتسبها عقل الانسان في وقت مضى . . ولكن . . لكن العملية كها هي في واقعنا ليست مجرد تطهير أو طرد عادات بل تتبعها عملية أخرى لا تقل خطورة وأهمية عن سابقتها ألا وهي ادخال أو و غرس » عادات وأفكار أخرى جديدة في ذلك العقل و المغسول » . وهي عملية شبه ايحاثية تتسلط على العقل الذي أصبح نظيفا و ناصعا » وحساسا ـ بل لقمة سائغة لحشوه بأية فكرة أو دعاية أو عقيدة ، وهناك يتجلي عجز اصطلاح و غسل الدماخ » عن وصف ما يجري بالحقيقة . . وهنا ندرك أيضا بأن اصطلاحات و الاقناع الحني » أو و المذهبة » أو و التجويل الفكري » هي أشمل وأدق علميا ، والاقناع وغرس العقائد لا يمكن أن يتم الفكري » هي أشمل وأدق علميا ، والاقناع وغرس العقائد لا يمكن أن يتم بدون غسل الدماغ أو لا . . كها أن غسله وحده لا يحقق المطلوب ما لم يتبعه بدون غسل الدماغ أو لا . . كها أن غسله وحده لا يحقق المطلوب ما لم يتبعه

تحويل فكري . .

ومنذ أول المجتمعات البشرية اكتشف الانسان بان عملية التحويل الفكري يكن أن تتورط بطريقة ما . وكانت الطريقة القديمة حدسية أو عن طريق الصدفة ، وأصبحت الطريقة الحديثة \_ بعد أن دخل علم النفس في المرحلة التجريبية \_ مبنية على نظريات علمية وخططة . .

# واُلاقتاع القديم . . . `

هو « غسل الدماغ » وغرس أفكار جديدة فيه أو الاحتفاظ المستمر بما وصل اليه دون تخطيط أو ادراك لاسسه العلمية ، وقد قلنا بأن الانسان منذ أن وجد وسط « جماعة » كان يتعرض بين الحين والآخر الى جمليات «غسل وتحويل » دماغي ، فالرجل البدائي الذي يدخل حلبة الرقص وينشد الاناشيد ويصرخ ويرقص على دقات الطبول هو في الحقيقة في « أتون » التهيج العصبي الذي يوصله الى حافة « الغسل » حيث يكون أكثر تقبلا واطاعة واستسلاما لتعاليم قبيلته أو رئيسه الديني أو « الشامان » . . أوالوثن الذي يوحي له بقوة سحرية خارقة . .

والصورة الحديثة لما يجري في الثقافة البدائية هي حلقات « الزار » ومثيلاتها التي نعرفها في بلادنا العربية . ففي قمة الاحتفال ، ينتفي التهيج العصبي بحالة « شبه اضمائية » تجعل من العقل البسيط شريطا حساسا يلتقط الايحاءات « بفوائد » ملموسة كشفاء من مرض بسيط أو من عرض هستيري سابق .

وتلجأ بعض الطوائف الدينية الى لم أعضائها وربطهم عن طريق الاحتفالات والطقوس المتكررة والتي تتخللها الاثارة الحسية أيضا . فغي ولاية و كارولينا الشمالية » طائفة تستعمل و الافاعي » في احتفالاتها ، وتناول الأفعى باليد ثم وضعها على الجبهة والرقبة والأكتاف تثير في المنتمي شتى الانفعالات التي و تغسل دماغه » وتجعله متهيئا دوما للتمذهب والايمان . . والايفال فيه . فالجماعة . . والاناشيد . . والرقص الجماعي . . والموسيقي . . والبخور . . وايقاع الطبول . . والافاعي . . كلها امثلة على كيفية وغرس العقائد » بطريقة حدسية عفوية . .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

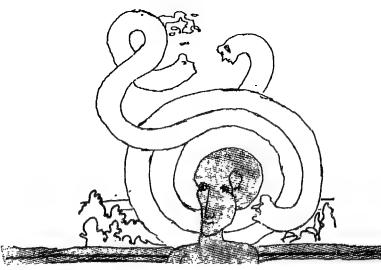

ويجب أن تذكر بأن « غسل الدماغ » العفوي و « الاقناع » غير المتعمد يجري وقوعه الى يومنا هذا ، وأذكر على سبيل المثال ما يجري احيانا في قاصات المحاكم حيث يصادف ان يتهم شخص ما بجريمة ما وتكون الادلة ضده قوية ، وكل دليل يمكن ان يكون مثبتا للجريمة او ان يفند باحتمال ضعيف جدا . . ويصادف أيضا ان يكون المتهم بسيطا او عدود المذكاء . . وتكون فترة احتجازه واستجوابه وتكرار التحقيق واجراءات الامن والشرطة ورهبة المحكمة . عوامل متراكمة تؤدي الى « غسل دماغه » ثم الى تقبله الايحاء والاتهام بحيث ينهار فجأة ويعترف بأشياء لم يقتم بها حقيقة ولكنه « يعتقد » بصحتها او لا ينفيها بعد ما تعرض له ـ دون قصد ـ من غسل دماغ واقناع ! . . وذهب ضحية ذلك ابرياء شنقوا ولم يستحقوا الشنق .

## الاقناع والتحويل الحديث . . .

. لا يختلف عها سبقه الا بكونه أصبح علميا او مقصودا تستخدمه مختلف الهيئات . . والحكومات . . والشعوب . . لتحقيق غرض ما . . وابسط الادلة على ذلك هي حرب الدعايات التي برزت في الحرب العالمية الثانية وبرع فيها ( جوبلز ) في المانيا . . فجعل من الاوهام حقائق انطلت على عقول

الملايين في انحاء العالم واصبح غسل الدماغ شبه حرب فكرية دعائية ، واقتضى ان تبتكر وسائل مضادة للتحويل الفكري ولزيادة مناعة الافراد ضد دعايات الانحرين . .

وفي مجرى حياتنا اليومية في هذا القرن العشرين امثلة اخرى عديدة ومبسطة ، لغسل الدماغ و «تحويل الافكار».. منها ما تسلكه الشركات والمجلات التجارية عن طريق الصحف او السينها او التلفزيون ، من وسائل الدعاية والاقناع باهمية منتجاتها وفائدتها سواء اكان ذلك طعاما أو ادوات للزينة او للتنظيف او اغاني او افلاما او سيارات .. وتستخدم المؤسسات والشركات في عملية « التحويل » هذه حيل الالوان وتأثيرها والاخراج المسرحي في التلفاز والسينها .. والموسيقي التصويرية .. والاصوات والاساليب الكلامية المفرية .. وكل هذه الحوافز تؤثر في الجهاز العصبي للانسان وقد تنجع في عيل ميوله او تبديلها .

و « حيل الاقناع » تلك كانت جارية على قدم وساق في العصور المظلمة والتي تلتها بصورة حدسية او « غريزية » ، فالدجالون من « الاطباء المتجولين » كانوا « يحولون » افكار البسطاء الى معتقدات بفوائد عقاقيرهم وعطورهم !! . .

واذا كان ما ذكرناه هو و تحويل فكري » مدبر و خطط . فان حوادث الحرى من خسل الدماغ تقع بصورة و روتينية » ولو استعنا بالخيال قليلا . . لامكننا ان نتصور رجل الغاب او الانسان البدائي قد انتقل الى احدى مدن الغرب . . ولبس و البنطلون » الضيق . . ودخل احد المراقص المتناثرة هنا وهناك . . فان من الهين عليه جدا ان و ينسجم » مع الصخب والالوان الصارخة والاضواء الخلابة . . بل يسهل عليه ايضا ان يشارك في رقصة و الجاز » والروك اندرول » و و التويست » ، وما تلك الرقصات الا طبعة حديثة منقحة لنسخة قديمة ، فقرع الطبول ، وضرب و الصاج » ، وارتعاش الجسم وتلويه ، مع الخمرة والدخان . . هي اشبه و بغسل الدماغ » البدائي الذي يجعل عشرات الناس تحت تأثير سحري واحد يسيطر على تلك الحلبة .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# في ميدان العلاج النفسي:

يجري « غسل الدماغ » مع المريض نفسيا بغرض « تحويل نفسي » مستمر » ولكنه يرمي الى شفائه وليس الى « استغلال » عقله . وكان ذلك ايام الحروب عندما يصاب رجال المعركة به « صدمة القنبلة » ويصبحون في حالة من اضطراب عصبي هستيري حاد كالشلل الموقي او فقدان المذاكرة او العمى الخ . . فيقوم الطبيب بعملية سريعة وناجحة للعلاج النفسي وهي « رد الفعل المعاكس » او التطهير السريع » وذلك بحقن المصاب بمادة معينة تهديء من التهيج واضطراب خلايا دماغه . . وعندئذ حينها يكون المريض بين النوم واليقظة يعاد على ذاكرته ما جرى له من حوادث في المعركة ذاتها . . فيستعيد ذكرياتها و « يعيشها » مرة اخرى بمخاوفها ورعبها وتوترها ، ويكون سرد الحادثة المؤلة بمثابة « غسل دماغ » من التجارب القاسية ، وينتج عنه شفاء سريع ومرض .

ويتهم الاطباء النفسانيون من اللين لا يؤمنون بمدارس التحليل النفسي ويتهم الاطباء النفسانيون من المحللين النفسانيين بان ما يقومون به من علاج نفسي انما هو « غسل دماغ » و « تحويل افكار » يجري بين المحلل ومريضه . فالمريض يضع ثقته في طبيبه . . وطبيبه يستدرجه الى حالة التطهير - أي سرد ذكرياته . . وبين حين وآخر يؤكد الطبيب لمريضه نقاطا خاصة في اعترافاته أو يدفعه في اتجاه معين هو اتجاه مدرسته التي يتتمي اليها المحلل . . والمتيجة هي أن « يتحول » المريض الى ما يريده الطبيب ، وهو المطلوب في الملاج النفسي ! . والحقيقة أن هذا التفسير التهكمي لا ينتقص شيئا من قيمة التحليل النفسي وأهميته ، كها أن له ردودا مقنعة ليس هنا مجال بحثها ، واذا شئنا التعميم على هذا القياس لقلنا بأن كل شد وجذب بين عقلين بشريين يتضمن شيئا من عمينا من عولة لفسل الدماغ وتحويله . .



# أضبؤاء عكى العيلاج النفسي

قال المفكر (ترودو) إن العلاج النفسي يشفي المريض « أحيانا » ، ويخفف عنه « غالبا » ، ويريحه « دوما » . وهو تعريف موجز وبليغ وشامل لحقيقة ما يجرى في العلاج النفسى في عصرنا هذا .

واذا كان علم النفس المرضي والامراض العقلية علم حديثا قصير التاريخ ، فان الطب النفساني ممارسة بشرية عريقة جدا ترمي الى التخفيف عن الآلام ومعاناة الانسان من جراء شتى الظروف القاسية والملابسات المؤلمة ، وكان الطبيب البارع في العصور الغابرة يمارس شتى فروع الاختصاصات الطبية المعاصرة من جراحة وطب باطني ومن بينها العلاج بالطرق النفسانية أيضا . والقصص الطريفة التي تروى عن ابن سينا والرازي وغيرهما ، وعن أفانينهم النفسية لشفاء بعض الامراض النفسية ، ما تزال تصلح أمثلة مفيدة للطب النفساني الحديث ، وما نود أن نؤكد عليه هو أن محاولة الانسان للتخفيف والترويح عن الازمات النفسية لاخيته الانسان ، ما هي بالحقيقة الالام معالجات والترويح عن الازمات النفسية لاخيته الاسلاقاء ومواساة الاقارب والاياءات بفسية » بالمفهوم الحديث . ونصائح الاصدقاء ومواساة الاقارب والاياءات للعلاج النفسي

العربي العدد ١٥٤ سبتنمبر ـ أيلولُ ١٩٧١ م .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولم يصبح العلاج النفسي فنا خاصا مستقلا بذاته تمارسه جماعة من الاطباء والمتخصصين الا في أواخر القرن التاسع عشر ، وذلك عندما برز علم النفس وانسلخ عن أمه « الفلسفة » دون رضاها ليشق له طريقا آخر مستهديا بالعلوم الطبيعية الاخرى ومبتكرا لنفسه الابحاث والنظريات .

### لا علاج بغير نظرية :

وطبيعي أن العلاج - أي علاج - يجب أن يستند على طبيعة الاسباب ، والعلاج النفسي القديم يختلف عن العلاج الحديث في نظرته الى مسببات الاضطراب النفسي والى كيفية الازالة أو تعطيل تلك المسببات ، لذلك تجد البون الشاسع بين العلاج النفسي الحديث والعلاج البدائي القديم ، كان الانسان البدائي يعتقد أن المرض النفسي ينتج عن «حلول » أرواح شريرة فيه ، أو عن اصابته بمفعول « لعنة » سلطها عليه أعداؤه أو أحد أفراد القبيلة المجاورة اقبيلته ، واقتضى « المنطق » حينذاك أن يكون العلاج « بطرد » الروح الشريرة وإبطال اللعنة السحرية ، ويتولى كاهن الجماعة أو الطبيب الساحر أو « الشامان » تلك المهمة ، ويلجأ الى استخدام الوسائل البدائية المعددة لشفاء المريض ، كتقديم القرابين والرقص الشعائري واحتساء العقاقير ومنقوع المريض ، كتقديم القرابين والرقص الشعائري واحتساء العقاقير ومنقوع الاعشاب الطبية الغريبة ، وما تزال آثار تلك الوسائل الحرافية موجودة الى يومنا هذا في مجتمعات بدائية متفرقة من الممورة ، وكذلك بين الطبقات الجاهلة من المجمعات والدول النامية .

ويطول المقال لو تتبعنا كل وسيلة علاجية نفسية قـديمة وأسسهـا الفلسفية والنظرية ، ولكننا نستنتج بأن العلاج النفسي يستند ويرتكز على أرضيـة من نظرية أو فكرة تفسر الطبيعة والسبب للمرض النفسي . والنظرية الخرافية تتبع علاجا خرافيا ، والنظرية الروحية تتبع علاجنا روحيا . . وهكـذا ، الى أن نكون قد وصلنا الى دور مدارس علم النفس المعاصرة .

ويحق للمفكر والمثقف أن يستغرب من اصطلاح « مدارس » علم النفس ، اذ سيدرك فورا أن وجود المدارس يعني بطبيعة الحال اختلافا في تفسير المرض النفسي وأسبابه ، وهذا ما يجب أن نعترف به شئنا أو أبينا . فالمرض النفسي لا Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

يزال معضلة فكرية وعلمية وفلسفية قيد البحث والتنقيب والجدل . الا أن شيئا واحدا يتفق عليه الجميع ، هو أن المرض النفسي يختلف كثيرا عن المرض العضوي ، وأنه يمتاز ( بالقلق الدائم أو الاضطراب الفكري ، والشعور بعدم الاستقرار أو الامان ، وبسلوك لا يرضي الذات أو لا يرضي غيرها ، وأنه نتبحة أزمات وعقبات داخلية أو تجارب وأساليب غير موفقة في مواجهة الحياة أو الاشخاص أو الجماعات ) . ولا شك أن الطفولة التعبسة والتربية الخاطئة في الحياة العامة والتوجيه الجنسي والفكري والعاطفي والعادات السيئة الاولية تحتل الجانب الكبير في التمهيد للوقوع في المشاكل والأزمات وعواصف المستقبل النفسية .

وتركز كل مدرسة نفسية على ناحية أو بضعة نواح من هذه المؤثرات وتهمل الاخرى ، أي أن لكل مدرسة نظرية خاصة في العقل والحياة والسلوك ، وعلاجها النفسي مستمد من تلك النظرة ، وسنتين الفوارق والخصائص لتلك المدارس من خلال استعراضنا لخطط علاجاتها النفسية .

# طبيعة العلاج النفسي الجديث :

بتطور العلوم الانسانية والحياتية ، انتبه الانسان الى أن المرض النفسي يجب أن يكون موضع البحث والنهج العلمي ، وأن نتفقد مسبباته في الفرد أو الجماعة أو المحيط - كما بينا - وأنه يجب أن يعالج أيضا بأسلوب علمي وأخلاقي وإنساني يخلو من الدجل والخرافة ويرفض العنف والقسوة ، وهذه هي مزايا العلاجات النفسية الحديثة .

والخاصة المهمة الاخرى للعلاج النفسي هي استخدامه الكلمات والافعال والاتصال الروحي أو العاطفي الانساني في تحقيق عملية الشفاء دون اللجوء الى الادوية والعقاقير أو الى الادوات التكنولوجية والطبية الاخرى التي يعتمد عليها الطب الجسماني المعروف .

وقد كان مفهوم العلاج النفسي في الحضارات العريقة أنه : كمل وسيلة نفسانية لعلاج الامراض سواء كانت عضوية أم نفسية ، كما يتجلى ذلك في تعاليم أيبوقراط وفي علاجات مشاهير الاطباء العرب . ثم أصبح مفهوم العلاج

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



النفسي مقتصرا على علاج الامراض النفسية بالوسائل النفسية فقط. وأخيرا ، ومنذ الخمسينيات من هذا القرن استرجع العلاج النفسي شيئا من مفهومه القديم - أي علاج شتى الامراض بالوسائل النفسية - ولا يعني هذا أنه يمكن معالجة السرطان أو التدرن الرئوي مثلا بالتحليل النفسي ! لكنه يعني أن النظرة الحديثة لعلم النفس تعتبر الانسان وحدة كاملة من نفس وجسم ، وأن كل اضطراب نفسي ناشيء عن أسباب نفسية خالصة أو عضوية يمكن أن يعالج نفسيا . فالمصاب بالتدرن أو السرطان قد يعاني بالاضافة الى آفته العضوية من الغم والقلق أو الميل الى الانتحار نتيجة ادراكه لحالته الخطيرة ، وعندئذ يلعب العلاج النفسي دوره بالطبع بالاضافة الى العلاج العضوي الخاص .

الآ ان النسبة العظمى من العلاجات النفسية الحديثة تقتصر على مكافحة الامراض النفسية ، كما أن العلاج النفسي يقوم بدور خطير أيضا في معالجة الامراض النفسانية الجسمانية (السايكوسومانية) كالربو والقرحة المعدية والضعف الجنسي وبعض الامراض الجلدية ، الخ . ومن كل ما تقدم ، يمكننا تعريف العلاج النفسي بأنه : «كل مجهود فردي أو جماعي يرمي الى تخفيف الآلام والمعاناة واضطرابات النفس التي تنتاب الحالة المقلية والماطفية للانسان وتؤثر في سلوكه ، بالوسائل النفسية فقط » . ومن التعريف هذا ندرك أن هناك نوعين من العلاجات النفسية : ١ - العلاج النفسي الهردي والذي يجرى بين

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المعالج الواحد والمريض الواحد .

٢ - والعلاج الجماعي وهو الذي يجري بين مجموعة من المرضى ومعالج واحد أو أكثر .

## التحليل النفسي والعلاج النفسي :

من الضروري ايضاح الغموض ورفع الالتباس الدارج وهو اعتبار العلاج النفسي مرادفا للتحليل النفسي ، وهذا غير صحيح . فمنذ أن حل الانشقاق الكبير بين فرويد ويونج وأدلر الذين كانوا يعملون كفريق متميز عن بقية اتجاهات علم النفس ، تبعت ذلك مرحلة جديدة أخرى بظهور تلامذة علماء طوروا النظرية الفرويدية - بالتنقيب والتشذيب والاضافة - وهم الذين أطلق عليهم جماعة (الفرويديون الجدد) . كما دخلت العلوم الاجتماعية والانسائية الاخرى في ميدان علم النفس ، وظهر علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الاخرى في ميدان علم النفس ، وظهر علم النفس الاجتماعي وعلم النفس وأصبحت العلاجات النفسية بطبيعة الحال عديدة ومتباينة ، وبقيت المطريقة الوحيدة للتحليل النفسي الكلاسيكي أو الفرويدي كما هي ودعيت بالعلاج النفسي للاعماق والتحليل النفسي فقط ، ودعيت الطرق الاخرى للتحليل النفسي التي لا تتناول أعماق الذات ولا تتوغل الى مدى بعيد من الماضي السحيق بالتحليل النفسي السطحي ، هذا بالاضافة الى عدة وسائل أخرى سنعددها باختصار ووضوح ، وعليه فالتحليل النفسي اذن واحد من مجموعة كبيرة لوسائل العلاج .

## أنواع العلاجات النفسية :

١ - التحليل النفسي ( الفرويدي ) ، وهي الطريقة الشاقة الطويلة التي ابتكرها فرويد ، والتي تستفرق أشهرا طويلة وتتجاوز السنة الى ثلاث السنوات ، المريض يستلقي على اريكة في غرفة العلاج ويترك العنان الأفكاره . . ويجول في ماضيه وحاضره . . ويجكي أحلامه الليلية ، أما المحلل

فيمهد له الطريق بتوجيه وتعليق مبطن وتفسير غير مباشر ، الى أن يكتشف المريض تدريجيا القوى الخفية المكبوته في عقله الباطن ويطلع على أسرار غرائزه الجامحة وميوله الغامضة وأسباب اتخاذه السلوك المعين ، ويعتقد الفرويديون أن مجرد اطلاع المريض على ما يدور في لا شعوره من عقد ونوازع مكبوته ـ وأغلبها جنسية الطابع ـ هي الخطوة الحاسمة نحو الشفاء ، التحليل النفسي من هذا النوع قليل الاستعمال ويقتصر على حالات خاصة منتخبة بما تتطلبه من جهد ووقت وتكاليف مادية .

analytic- وتدعى ، وتدعى وتنبي اليونجي ( نسبة للعلامة يونج ) ، وتدعى - al therapy وهو يشابه التحليل النفسي للاعماق باعتماده على تداعي الكلمات والافكار وتسلسلها الحر ويرمي الى الكشف عن عالم اللاشعور ، لكنه لا يعتبر أن الجنس هو مصدر الازمات والاضطرابات النفسية ـ كما يعتقد فرويد ـ بل كل ما في الحياة من مطالب روحية وحياتية ، وكذلك المطالب والغرائز السلالية للجنس البشرى باجمعه وليس للفرد الواحد .

٣ - التحليل النفسي الأدلري ( نسبة للعلامة أدلر ) ، وهو لا يكترث باللاشعور والعقل الباطن ويؤمن بأن القوى المحركة للسلوك البشري تكمن في نزوعه الى تأكيد الذات وسطوتها وبروزها . والعلاج النفسي الادلري يحاول أن يكشف للمريض ميوله واتجاهاته التي يريد بها - من طرف خفي - أن يعوض عن شعوره بالنقص ، وبذا يدرك المريض سر سلوكه الحالي واضطرابه النفسي . وحَمَّلَ هذه الطريقة أهمية في الولايات المتحدة الامريكية .

\$ - العلاج النفسي السطحي (أو الخفيف) ، وهو أيَّ علاج نفسي لا يحاول نبش أعماق اللاشعور أو الاهتمام بكل دقائق النزعات الذاتية ، بـل يتوخى الاستعراض العام والسريع لا برز الملامات والحوادث لحياة المريض العاطفية ومساعدته على استيعابها وحلها . وتشتمل العلاجات المنفسية السطحية على وسائل مختلفة اقتطفها وانتخبها علماء النفس كاجتهاد خاص بهم أو بمدارسهم الفرعية ، وهي :

أ ـ العلاج النفسي الارشادي ، وهي الطريقة التقليدية باسداء النصائح والارشادات التي يراها الطبيب النفساني ( أو الصديق أو الحكيم في الماضي ) مناسبة للمريض بعد دراسته . وهي وسيلة محدودة الفعالية في أغلب

الاحيان ، لانه لايكفي أن تنصح المقامر مثلا بترك المقامرة لمضارها المعروفة ، بل أن تشرح له سر العوامل التي أدت به الى هذا المصير والى كيفية التخلص منها .

ب \_ العلاج النفسي القسري ، وهي أشبه ما تكون بسابقتها ، اذ يلجأ المعالج الى الارشاد والتوعية « الحازمة » للمريض مثلها ينصح الاب أبناءه أحيانا ، وللطريقة هذه مزاياها في حالات معينة فقط لدى الاشخاص الذين يجون الخضوع والانقياد ، وفيها عدا ذلك فهي عقيمة كسابقتها .

ج ـ العلاج التوجيهي المرتكز على المريض وهي المطريقة التي ابتكرها النفساني الامريكي روجر . وتتلخص في أن يقوم المعريض بالجزء الاكبر من الحديث والتعبير عن أفكاره ، بينها يقوم المعالج بدور الموجه الثانوي والتفسير المضروري جدا غير المباشر ، الى أن يتوصلا الى لب المعضلة ويكون المريض قد اكتسب معرفة أوسع لنفسه وبنفسه .

د ـ العلاج النفسي الايضاحي ، وهنا يزداد تدخل المعالج في التوجيه الى حدود الشرح والايضاح والتوعية ، وذلك من خلال الاعترافات وتصريحات المريض .

هــ العلاج النفسي الايحائي ، ويزداد الدور الايجابي للمعالج فيتدخل في توجيه المريض بايحاء الافكار الصحيحة الى ذهنه .

و ـ العلاج النفسي الاسترخائي ، وهنا يهيأ للمريض جو من الهدوء التمام والضوء الخافت والاسترخاء والانعزال عن العالم الخارجي بالاضافة الى الايحاء والارشاد . وتستخدم بعض المراكز النفسية الحمامات والامواج الكهربائية المنومة لتحقيق استرخاء أكثر نما لا يعد علاجا نفسيا صرفا .

ز ـ العلاج بالموسيقى ، وهي ليست طريقة خاصة ومستقلة بذاتها ، بل إنها وسيلة اضافية لتحقيق الاسترخاء والبعد عن العالم الخارجي وبذلك تكون الموسيقى مفتاحا الى تقبل الايجاء والتوصل الى الصفاء والهدوء .

ه ـ العلاج باللعب ، وهي الطريقة المفضلة لعلاج الاطفال ، فالتفاهم مع الاطفال عملية عسيرة ، وقد يعجز الكلام عن الايصال وايضاح الافكار والانفعالات ، بل إن بعض الاطفال يججمون عن الكلام أمام الطبيب النفساني . لذلك ابتكر بعض علماء النفس طريقة اللعب في غرف وقاعات



خاصة معدة لهذا الغرض ، ويترك الطفل ليلعب بشتى الادوات مع نفسه أو بالاشتراك مع غيره من الاطفال المرضى ، ومن خلال ألعابه وسلوكه مع مواد اللعب أو الاطفال ، ومن نوعية اجاباته عن بعض الاسئلة التي يلقيها المعالج « عرضا » وبتعمد ، يمكن تكوين فكرة تقريبية عن أسباب مرضه وكيفية علاحه .

7 ـ العلاج النفسي التمثيلي ( السايكودراما ) ، وهي الطريقة التي ابتكرها النفساني الايطائي ( مورينو ) ، وأصبحت الوسيلة المتبعة في مراكز متمددة للعلاج النفسي في العالم . فبدلا من الحديث والتحليل النفسي بالكلام ، يطلب من المريض أن يقوم بتمثيل أدوار معينة في تمثيليات آنية أو مهيأة سابقا بالاشتراك مع مرضى آخرين ، ومن خلال تقمصه الادوار « المريضة » والانفعالات والاحاديث المتبادلة تتجلى دفائن الافكار والمشاكل والاسباب الخفية . وقد يسند الدور المعاكس الى المريض لتحقيق هذه الغاية . فمثلا يقوم الزوج بدور الزوجة والعكس ، وعندئذ تصبح التمثيلية سجلا مثيرا لانفعالات غير متوقعة وتزيح الستار عن أسباب الخلاف الاسرى . . . الخ .

العلاج بالتنويم المغناطيسي، اذ يستخدم التنويم المغناطيسي كوسيلة للحصول على الاعترافات وللكشف عن سرائر النفوس التي قد لا يجرؤ المريض على الافضاء بها وهو في كامل وعيه. كذلك يمكن ايجاء الافكار الصحيحة اليه وهو نائم .

A - الاستعانة بالعقاقير المهلوسة : يعجز المريض ويتوقف عقله عن التحرر من أسار الخجل والتردد أثناء التحليل النفسي ، وتنجع بعض العقاقير المصنوعة حديثا في فك عقدة لسانه والاسراع بالتصريح عن كوامن أفكاره - أي باثارة تداعي الافكار الحر مما يصبح أشبه بالهلوسة . وأشهر عقار استخدم لهذا المغرض هو ( ل . سي . دي )  $D \cdot C \cdot L$  وهذه هي البداية تاريخ ال ل . سي . دي ، الا أن تسربه الى السوق السوداء واستغمال المفسدين جعله في متناول الشباب المنحرفين والمجرمين وأصبح في عداد المخدرات الخطرة لما يحدثه في الجهاز العصبي من تحولات غريبة .

٩ ـ العلاج النفسي السلوكي ، وهي الوسيلة التي تختلف تماما عها ذكرناه آنفا
 من وسائل علاجية . وهي تعتمد على نظرية السلوكيين القدامي والمحدثين

والقائلة إن المرض النفسي مجرد « عادة حاطئة » تعلمها الانسان في ظروف حياته . فالعلاج السلوكي يجاول تبديل السلوك بازالة العادة السيئة أو التعويض عنها بتثبيطها وابطال مفعولها . ويستعين السلوكيون لتحقيق هذا التحويل بالايحاء المتكرر والمصحوب بالادوية أو الآلات الكهربائية لتنفير المريض من عاداته وتحويله عنها . ولذلك فان العلاج السلوكي لا يعد علاجا نفسيا خالصا لعدم اعتماده على الكلمات والاتصال العاطفي بين المعالج والمريض . ولم يثبت نجاحه في كل الحالات المرضية ، لكنه يبشر بالنجاح في علاج أمراض الادمان على المخدرات والاتحرافات الجنسية .

١٠ ـ العلاج الوجودي ، وهي طريقة حديثة مستمدة من الفلسفة الوجودية . وهنا يكون دور المعالج الوجودي أكثر فعالية من كل الطرق السابقة ، اذ لا تكتفي بالتعليق على  $\alpha$  الهامش  $\alpha$  أثناء الجلسات العلاجية ، بل إن من واجبه أن  $\alpha$  يتقمص  $\alpha$  موقف المريض ليفهمه ويشاركه انفعالاته ويساعده على توسيع أفق رؤياه وتمديد أبعاد الانفعال الوجودي فيه . ولا غرابة في ذلك ، لان علم النفس الوجودي يقول بأن المرض النفسي هو (موقف انفعالي) تجاه الوجود والعدم ، وهو بالاحرى ليس مرضا مستقلا بل تحولا وجوديا .

١١ ـ العلاج الديني ، الشفاء الروحي الديني قديم جدا ، وعنصره لا ريب فيه . فالاعتراف والنصح والتوجيه والعطف والمحبة تدخل الأمن والطمأنينة على النفوس . ولذلك أدخلت بعض المستشفيات العقلية معابد أو مصليات داخل المستشفى لتيسير أداء الشعائر الدينية مصحوبة بالايجاء والتشجيع .

17 - العلاج النفسي الجماعي : في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، ولتجمع أعداد غفيرة من المرضى النفسين من المحاربين أو المدنين ، فكر بعض علماء النفس في جمع أكثر من مريض في محل واحد لتطبيق مهام العلاجات النفسية الانفة الذكر .: من ايحاء واسترخاء وارشاد ورياضة . ثم أصبح العلاج الجماعي فنا خاصا وأسلوبا متميزا لعلاج أمراض نفسية متعددة . ويجتمع من ٧ الى ١٢ مريضا في قاعة ، ويشاركهم الجلسة الطبيب المعالج وبعض مساعديه . ويفتتح حديثا في موضوع ما ويطلب من المجتمعين ابداء آرائهم وتعليقاتهم . وتلتحم المناقشات . . ولا يبدي المعالج نشاطا مباشرا الا في ادارة دفة النقاش عند الضرورة للحث على الاستمرار أو لا بداء تعليقات مثيرة ومفيدة عند الضرورة للحث على الاستمرار أو لا بداء تعليقات مثيرة ومفيدة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وتطوعية ، المريض وسط تلك الجماعة يرتبط بعلاقات انسانية جمديدة ، ويدخل في رحلة استكشاف لذاته ولغيره بالاحتكاك الفكري والعاطفي عند تكرر الجلسات ، وبهذه الطريقة تبدلت المواقف والأفكار والسلوك لمدى المدمنين والمجرمين والمقامرين والمنحرفين جنسيا ، واستعادوا ثقتهم بالذات أو بغيرهم أو بالمجتمع . . وتحقق شعورهم بالانتهاء وبالمسئولية .

#### الصفات المشتركة للعلاجات النفسية:

من كل ما استعرضنا من وسائل علاجية ، نستطيع أن نجمع صفات مشتركة واتجاهات متجانسة بينها ، نعدها فيها يلى :

١ ـأن العلاج النفسي هو عملية اعادة تربية وتطوير عاطفي للمريض . .

٢ ـ أو اعادة تثقيف . . .

٣ أو اعادة توعية وتبصير بالحقائق الحياتية وكيفية مجابهتها بالاسلوب
 الصحيح . .

٤ - أو اعادة الثقة المفقودة بالنفس أو تقويتها واسترجاعها . . .

٥ ـ رفع المعنويات وترويض المخاوف وتهدئة القلق .

٦ ـ ادُخَالُ الشعور بالطمأ نينة والامن والراحة النفسية .

٧ - جعل الانسان عضوا مفيدا وعنصرا حيويا في أسرت أو محل عمله أو مجتمعه ، بعد أن كان يشعر بالنشاز والغربة ، أو يتصرف بالانحراف ويسلك طريق الاجرام .

٨ - ان الثقة المتبادلة ، وايمان المريض بمعالجه وبسلامة الموسيلة العلاجية وعامل العاطفة يلعب دوره في انجاح العلاج ، أو على العكس ، في فشله اذا لم تتوافر تلك الشروط .

إنّ العلاج النفسي محاولة جادة لا نقاذ الانسان من آلامه ومشاكله ، وتيسير حياة مستساغة له ولغيره من الناس . . وأن هذه الوسائل المختلفة تقتطف وتنتقي من كل مدرسة نفسية ما تعتقده مفيدا لمرضاها ، وقد تتبدل وتتطور هذه الوسائل في المستقبل وقد تصبح نسيا منسيا اذا ما ظهرت وسائل أحدث وأنفذ مفعولا . والانسانية تتطلع دوما الى الاحسن والأنفع .

# الذاكرة وفئن الحفظ

عرفوا الداكرة بأنها « قــابــلية الانســــان للاحتفاظ بالتجربة والمعرفة واستدعائها وتذكرها عند اللزوم » .

وقالوا انه : « لا يتصور تقدم خضاري ولا تعلم دون الذاكرة . . . » وقد يبدو هذا الحكم مبالغا فيه ، ولكنه الحقيقة بذاتها ، ولنبدأ منذ الساعة الاولى التي يدخل فيها الطفل مدرسته الابتدائية ليتعلم الالف والباء . . والواحد والاثنين . . وكيفية كتابتها . . فاته دون قابلية المدماغ للتسجيل والحزن والتذكر سيضطر ذلك المخلوق الى عادة تعلمها في اليوم الثاني والثالث . . وحتى آخر العمر . . دون أن يتقدم قيد أنملة في دروب المعرفة بسبب نسيان ماتعلمه . ويترتب على ذلك أن كل خبرة عملية وكل حركة يكتسبها بالتجرية تفلت منه حال غيابها وعبورها في الزمن ، اذ بغير الذاكرة لن يتمكن من اعادتها وتذكرها والاستفادة منها في تجربة جديدة ، ونستطيع أن نتصور كيف أن الانسان بغير ذاكرته لن يتمكن من تصحيح أغلاطه السابقة في التعلم ، بل كيف تبهره كل تجربة أو معرفة جديدة ، وكيف تبدو له الاشياء غريبة جديدة مها تكرر ظهورها وعودتها . وبما أن التعلم لايبدأ في المدرسة بل منذ اللحظة مها تكرر ظهورها وعودتها . وبما أن التعلم لايبدأ في المدرسة بل منذ اللحظة الاولى التي يستقبل بها المرء حياته بعد ولادته من رحم أمه فانه بالاحرى لن

<sup>-</sup> العربي - العدد ١٨٥ ابريل - نيسان ١٩٧٤ م

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يستطيع تمييز الاصوات والاشياء . . ولن يحفظ أسارير وجوه أمه وأبيه وإخوته وتقاطيعها .

الذاكرة اذن هي المسر وراء كل تقدم حضاري ، ولولاها لبقي الانسان مخلوقا يتنافس مع القردة في لغات الغابات وأحراش البسيطة ، ولظلت الحياة دون قراءة وكتابة ، وبغير علوم أو اختراعات أو اكتشافات .

#### ذاكرة البشر متفاوتة:

لا يوجد انسان بغير ذاكرة مها كانت درجة ذكائه متدنية ، ولكن القابليات العقلية متنوعة فهناك أناس يمتلكون قابلية ذهنية على حل المسائل الرياضية ، وآخرون على الكلام والحفظ ، وآخرون على الانجاز والمهارة العملية اليدوية . . . وهكذا . والمذاكرة كاحدى الملكات العقلية لا توجد بصورة متساوية لدى كل الافراد، وقد يمتلك فرد ذاكرة قوية جدا ، ولكنه لا يمتلك قابلية رياضية أو مهارة عملية مناسبة بل قد يكون معدل ذكائه العام اعتياديا أو هابطا أو ممتازا . وفي علم النفس أمثلة على مجموعة من الافراد أطلق عليهم اصطلاح « الاغبياء - الموهوبون » ، وهم من ذوي الذكاء الهابط ولكنهم يمتازون بذاكرة قوية في احدى القابليات الحسية . فمثلا هناك طفل عمره ٩ يمتوات كان يحفظ مواعيد سير القطارات بين مدينتي لندن ومدينة برايتون لمدة أربع سنوات متنالية . وهناك طفل عمره ٧ سنوات كان بحفظ أسهاء جميع أزهار حديقتهم باللغة اللاتينية . . . وآخر عمره ١١ سنة كان يستطيع العزف على البيانو بعد سماعه أي لحن مباشرة .

#### عباقرة الذاكرة:

ويمتلك بعض الافراد ذاكرة حادة تثير الدهشة والاستغراب أحيانا لانها تفوق ماتعودنا عليه وماهو مألوف عن الذاكرة . « والحكاية ، التي تروي عن أبي المعلاء المعري خير مثال على حدة الذاكرة . فقد طرق بابه شخص فارسي غريب لايعرف العربية يسأله عن أحد سكان بلدته ( معرة النعمان ) اذ لم يجده في

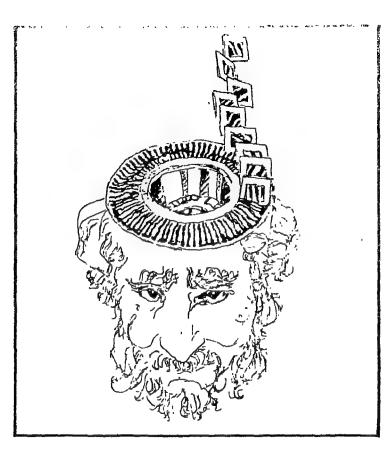

داره . . . ولما كان الرجل الغريب راحلا فقد هون عليه أبو العلاء مشكلته بأن طلب منه أن يقول له مايريد قوله لـذلك الغائب . وكانت رسالة الغريب بالفارسية وحفظها أبو العلاء لتوه ، ثم أعاد تلاوتها على الشخص الشاني بعد قدومه دون أن يفقه معناها وكانت رسالة ذات أخبار سيئة . ! واذا نحن بررنا قوة ذاكرة أبي العلاء بكونه أعمى ومرهف الحس ، فان أشخاصا آخرين لم يكونوا عميانا مثله ، كما سنرى .

وفي العصور التي سبقت ظهور الطباعة والصحافة والتسجيلات على الاسطوانات والشرائط ، استغل ذوو الفطئة من أصحاب الذاكرة القوية قابليتهم في أغراض متعددة ، منها التاريخية ، ومنها العملية ، أو الفنية أو المتجارية وظهرت أسماء للمعة لاصحاب الذاكرة المدهشة .

فالمدعو (وليم وودفول) ( ١٧٤٦ - ١٨٠٣م) كان يستطيع اعادة ذكر كل ما سمعه من حديث بصورة دقيقة ومباشرة ، ولذلك عمل خبرا صحفيا ينقل وقائع جلسات البرلمان البريطاني الى صحيفة (مورننج كرونيكل) اللندنية دون تدوينها أو فقدان شيء منها! . . .

أما (وليم بوتيل) ( ١٨٧٥ - ١٩٥٦م)، فقد كسب عيشه من ذاكرته الخلابة اذ عمل في مسرح (بالاس) في لندن يوميا طيلة اثنى عشر شهرا في احدى السنوات وكان يظهر على المسرح ليجيب عن الاسئلة المتعددة التي يطرحها عليه الجمهور حول حوادث وشخصيات شهيرة كان يحفظ تفاصيلها بدقة . وقد تجول في أرجاء الامبراطورية البريطانية والولايات المتحدة الامريكية عدة سنوات عارسا تلك المهنة ! . .

أما ابن الحائك الفقير (ريتشارد بوسن) ( ١٧٥٩ - ١٨٠٨م) ، فقد برع في حفظ المقطوعات الادبية بنصها ، والمسائل الرياضية ، واللغة الاغريقية . وتدرج في الدراسة الجامعية - برعاية المحسنين الى أن تخرج من جامعة كمبردج ، وأصبح أستاذا للغة الاغريقية في جامعة كمبردج ذاتها ، ثم مديرا لمكتبة المعهد البريطاني .

كل هذه الامثلة الواقعية تدل على أن قوة الذاكرة \_ كهاذكرنا \_ توجد فى أشخاص ذوي مستويات ذكاء متفاوتة دون اشتراط اصابتهم بعاهات حسية أخرى أو بالغباء الموجود لدى « الاغبياء الموهوبين » الذين تطرقنا الى ذكرهم .

#### الشعور ، واللإشعور ، والذاكرة :

عندما يفكر الانسان ويجادل ويمارس التجربة والدراسة أو الانفعال فان كل مايدور أثناء ذلك من عمليات عقلية يتم بوعي منه ، أي أنه يشعر وينتبه ويركز على الموضوع الدائر آنئذ . والوعي الآني في لحظة ماقد يصبح بعد لحظات verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أو دقائق في عداد النسيان ، لان الانسان ينتقل الى حالة شعور ووعي آخر ، أي أن دائرة الموعي تنتقل الى موضوع آخر . ولكن ما يتعلمه الانسان لاينعدم بالحقيقة بل يحفظ في مكان ما من دماغه ليرجع ثانية الى مستوى الوعي والشعور عندما و يتذكر » الانسان ماتعلمه سابقا .

هذا «النسيان الوقتي أو الخزن في مستويات خارج نطاق الوعي . . بل هذه الذكريات القديمة التي تقفز فجأة أمام الشعور بعد أن تصورنا اختفاءها كلها هي التي دفعت (سيجموند فرويد) الى تقديم نظرية «اللاشعور» في البناء العقلي للانسان . وهي النظرية التي أصبحت حقيقة لامكان لدحضها اذ أن كثيرا من ظاهر الحياة العقلية للانسان يؤيدها . وبما أن دائرة الوعي والشعور محصورة بوقت زمني قصير ، وبما أن اللاشعور هو خزان كبير لكل مايطرحه الوعي خارج حدوده ، فان اللاشعور يجب أن يكون كبيرا ضخا تقبع فيه الذكريات المؤلمة أو المعنيفة أو المرعبة أو التي لاحاجة لها ، كما تكمن فيه أيضا الاهواء والميول التي سيطر عليها العقل الواعي وطردها من الشعور لوقاحتها أو رذيلتها أو مخالفتها للعرف والتقاليد والمثل .

ومن دلائل وجود ذاكرة مخزونة تحت الشعور أننا كثيرا ما نريد تذكر كلمة أو حادثة ونشعر بحماس أنها قريبة منا وأنها على طرف اللسان ، ثم اذا بها تظهر فعلا وتدخل في نطاق الوعى . .

ان فُرُويْد وعلماء الفَلسجة العصبية الحمديثة لم يستطيعوا الى الآن ان يحددوا واهية اللاشعور وموقعه وآلياته . .

# التفسير الفسلجي - العصبي للذاكرة:

منذ أن عرف الدماغ على أنه مركز العقل والشعور والسلوك ، حاول علم الفسلجة والجهاز والعصبي معرفة المواقع والأسرار للعمليات المذهنية المختلفة للانسان ، وما توصل اليه كثير ولكنه لايزال يعتبر نزرا يسيرا بالنسبة الى المجهول الذي لم يكتشف بعد .

ويستمد العلماء معرفتهم عن العقل البشري من مختلف الامراض التي تصيب المدماغ الانسمان . . وأثناء العمليات الجراحية ، ومن الاختبارات

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

والتجارب الفسلجية التي يمكن إجراؤها دون أذى على الانسان ، ويستند القسم الأخر من المعلومات النجريبية المطبقة على أدمغة الحيوانات (كالفئران والارانب والقطط والكلاب والقردة) علس أساس أن التركيب الحياتي (البيولوجي) للكائنات الحية يشترك في أصول متشابهة نوعا ما .

وأسرار الذاكرة وماتنضمنه من تسجيل للحوادث والمعرفة وخزنها وربطها ثم اعادتها بعد حقبة من زمن قد تستغرق عشرات السنين هي من جملة ما حاول علم فسلجة الجهاز العصبي دراسته . وكان اختراع الآلة الحاسبة والالكترونية ( الكمبيوتر ) غوذجا مبسطا أو « ساذجا » لذاكرة العقل البشري ، وعن طريق الحاسبة حاول بعض العلماء تفسير ذاكرة الانسان بأنها عملية تسجيل تتم في أحد مواقع المنح وتنقل الى موقع آخر تخزن فيه ثم تسحب في كل مرة بأتيها ايعاز بذلك .

أما علم الفسلجة العصبية فقد توصل الى « مبادىء » أولية عن عملية الذاكرة نوجزها بما يلي : أن الفص الصدغي للمخ يستلم المعلومات الأولى عن طريق الحواس المعروفة ليبدأ عملية التسجيل والنقل . وقد وجد جراح الجملة العصبية الشهير ( بنفيلد ) أنه عندما قام بتحفيز جزء من ذلك الفص بالتيار الكهربائي على أحد مرضاه أثناء عملية جراحية ثم سأل المريض عن مشاعره في تلك اللحظة قال المريض انه « تذكر » حوادث قديمة جدا تعود الى الطفولة وبصورة بخلابة واضحة ، كذلك وجد نفس الجراح أنه عندما قام باستئصال بجزء من الفص الصدغي الذي يحتوي على الجزء المسمى ب ( قرن أمون ) فقد بخدا المريض ذاكرته الحديثة بينها احتفظ بكل ذكرياته القديمة حتى ساعة العملية الجراحية ، وعندما انتقل المريض بعد العملية الى دار جديدة بدأ ينسى موقع داره والطريق المؤدي اليها والمعلومات والاسهاء الجديدة التي ترد اليه . وهناك تجارب كثيرة أخرى تشير الى أن منطقة الفص الصدغي واتصالاته الاخرى مع بقية أجزاء المنح هي الجزء الاول المسؤول عن الذاكرة الحديثة وتسجيلها .

وتحوم شكوك أخرى حول عملية التسجيل وكيف أنها تتم داخل خلايا الدماغ وبواسطة جزئيات لمواد كيماوية حيوية هي حوامض نووية بروتينية وأن تلك المعلومات والذكريات تنقل على تلك الجزئيات الى خلايا أخرى في موقع آخر من الدماغ ربجا توجد في مناطق سفلية وعميقة منه تتعلق بالجهاز الشبكي ومما onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يعزز هذه النظرية أن مادة ( البيورومايسين ) والتي تخمد نشاط جزئية الحامض النووي تؤدي الى خفوت الذاكرة الحديثة وفقدانها كها أن الجرئيات الحاملة لمعلومات حديثة اذا ما أخذت وحقنت بجسم حيوان آخر من نفس النوعية يكتسب المعلومات الجديدة مباشرة .

ان بساطة هذه الاكتشافات بالنسبة الى عظمة ماهو قائم فعـلا ومجهول يوضح بجلاء الحبكة الآلهية والاتقان الكيمياوي والعصبي لعمل الدماغ .

والنسيان هو مرض الذاكرة ، وهو العملية المعاكسة للتذكر . ولكن كيف يتم النسيان ؟ . . يحاول علم النفس تفسير عملية النسيان بالعوامل التالية :

ا - النسيان النفسي : وهو تطبيق للمثل القائل « في النسيان الشفاء . . » أي أن الانسان ينسى أو يتناسى » مايؤلمه أو يزعجه أو يربك حياته وهو نسيان ذو هدف وباعث ، أي أنه وسيلة للهرب والتجاهل وهومايؤكلاعليه علم النفس في حوادث الكبت وفقد الذاكرة الهستيري في الحروب والصدمات المفاجئة عندما ينسى المحارب اسمه أو رقمه وموطنه بصورة وقتية . ويتضح هنا دور التحليل والعلاج النفسى في استرجاع الذاكرة التي حاول الفرد دفنها الى الابد . .

٢ - النسبان بالتشويش والتداخل فالتداخل الحاصل من المورود والدخول لمعلومات جديدة أخرى تحل محل الذكريات التي سبقتها أو تضعفها يؤدي الى النسيان ، وهكذا . ويتم التداخل بطريقتين :

أ ـ عندما تؤثر المعلومات الجديدة على سابقتها وتضعفها وهـ و مايسمى « بالكف المتأخر » .

ب أو على العكس ، أي عندما تؤثر المعلومات القديمة الراسخة على الجديدة وتضعف من ثباتها ، وهو مايسمى بالكف المتقدم »

٣ ـ النسيان من قلة الاستعمال : أي أن كل معرفة تتآكل وتذوي على مر
 الزمن من قلة الاستعمال . وهي نظرية غير قوية لاننا كثيرا مانتذكر حوادث
 قديمة جدا بكل دقائقها .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٤ ـ النسيان الناتج عن أمراض الدماغ العضوية ، فكل مرض يؤدي الى موت بعض خلايا الدماغ أو ضمور قشرته السنجابية ينشأ عنه خلل أو اضطراب في الذاكرة ومن هذه الامراض التهابات الـدماغ المختلفة ، زهري الجهاز العصبي ، تصلب الشرايين الدماغية ، أورام الدماغ ، الصدمات والارتجاج الدماغي الشديد والشيخوخة المبكرة وخرف كورساكوف .

# هل من فن للتذكر ؟

ان أهمية الذاكرة والتذكر دفعت علماء النفس ورجال الفكر والتربية والتعليم الى دراستها ومعرفة العوامل والمؤثرات في بقويتها واستغلالها الى أقصى امكاناتها وكانت بعض تلك المدراسات تخمينية أو استنتاجية ، وظهرت في المعصور الوسطى الكتب التي تصف الذاكرة ومناطقها في الدماغ وخرائطها! . ولم تكن تلك الاراء عملية تجريبية . الا أن علم النفس بنهجه العلمي الحديث وبعد دخوله في مرحلة التجربة العلمية للظواهر العقلية ، خرج بنتائج ومبادىء أساسية عن الذاكرة وفن الحفظ والتذكر ، نعدد منها مايهم القارىء الكريم في حياته الفكرية والعلمية :

1 - التصميم على الحفظ: فاذا فرضنا أنك تعرفت الى شخص اسمه (زيدون) فان التصميم على حفظ اسمه يتم بأن تكرر اسمه خلال تعرفك عليه: «كيف حالك ياسيد (زيدون)؟ ... وما رأيك ياسيد (زيدون)؟ ... الخ . وبذلك تتفادى نسيان اسمه ، أو عدم الاكتراث به لافتراضك أنك لن تقابله مرة أخرى طيلة حياتك . وهذه النية على الحفظ تفيد في تذكرك لكثير من الاشياء والاسهاء التي تسمعها أو تقرأها أو تلاحظها في حياتك اليومية .

٢ ـ تعزيز الذاكرة بالتصور والخيال : فاسم (زيدون ) يرسخ أكثر فيها لو
 حاولت تصور تقاطيع وجهه وخصائصه البارزة .

٣ ـ الانتباه الى الاهم والأعم: ففي قاعة المحاضرات، يستحسن أن ينتبه الطالب الى الموضوع الاساسي للمحاضرة، وأن لايتيه في تدوين التفاصيل بالتدوين بين حين وآخر أفضل من التدوين المستمر التفصيلي. ان الطلبة

الخاملين يدونون أحيانا أكثر التفاصيل في محاضراتهم ثم يتخبطون فيها .

٤ - ربط الحدث أو التجربة بما تتعلق به من صلات منطقية تساعد على حفظه كما يقول العلامة النفساني ( وليم جيمس ) فالترابط يساعد على الحفظ والتذكر ولنذكر مثلا بسيطا . ان رقم التلفون ١٤٩١٦٥ صعب الحفظ لعدم تناسقه . ولكن أحدهم حفظه بسهولة بأن وجد لنفسه العلاقة الرياضية التالية : قال إن رقم التلفون هو بالحقيقة ١٢٣٤٥ اذا رفعنا كل رقم الى حاصل تربيعه . أي أن مربع ١ = ١ ومربع ٢ = ٤ ومربع ٣ = ٩ ومربع ١ = ١ ومربع ٥ = ٢٠ ومربع ١ التخص لنفسه ، مثلما يتذكر البعض الآخر تسلسل أبيات قصيدة طويلة ، أو تسلسل خطاب يريد أن يلقيه فيجد لنفسه طريقة الى ذلك

ه ـ ان الوزن أو اللحن أو السجع يساعد على الحفظ والتذكر ، كما هو مألوف في الجمل والكلمات وأغانى الاعلانات في المذياع والتلفاز ، ولهذه الطريقة حدودها وقيودها .

٦ ـ توزيع عملية التعلم على مراحل ، وتجنب الحشو والكظ أو مايدعى أحيانا ( الدرخ ) يعني أن قراءة الموضوع دفعة واحدة في يوم واحد قبل موعد الامتحان لاتضاهي القوة والرسوخ ووضوح المادة فيها لموتعلمها الشخص بدفعات مرتبة متقطعة تسمح له بالاعادة والتفكير والربط مع الخبرات السابقة .

المذاكرة والاعادة : حاول كلما سنحت الفرصة أن تعيد الحفظ واعادة حفظ ما قرأته ، لان المذاكرة العقلية تساعد على الخزن والرسوخ .

٨- الراحة بعد المذاكرة فالاستراحة بعد القراءات والدراسات المهمة ( أو النوم مباشرة بعدها اذا حل موعده ) هي أفضل من الاستمرار والانتقال الى موضوع جديد آخرى فالراحة بعد حفظ مادة تساعد على ابقاء حدة المعلومات الجديدة ووضوحها ، بينها يخف تسجيلها ويضعف رسوخها بتشويش المعلومات التي تعقبها مباشرة ، ويزيد التداخل والازاحة اذا كانت المعلومات أو المدراسات بحاجة الى تركيز وجهد ذهني متواصل وهكذا يجب أن يتم توزيع جدول الدروس اليومي في المدارس ، أي أنه لا ضير من وضع حصة التاريخ بعد ساعة الرياضيات ، ثم بعد مادة الاداب ثم الرياضة البدنية علما أن تتراكم حصص الرياضيات فالفيزياء فالكيمياء واحدة بعد الاخرى دون وجود فترات

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

راحة مناسبة فان ذلك يؤدي الى زعزعة قوة بعض تلك المواضيع ورسوخها . ٩ ـ يستحسن قبل قراءة فصل أو قطعة طويلة من كتاب أن نلقي نظرة شمولية عامة عليها ، واذا وجد لها ملخص فاقرأه قبل الشروع في قراءة الفصل بدقة .



الجشتلت ، هي أحدث وآخر مدرسة متكاملة في علم النفس الحديث ، ظهرت في عام ١٩١٢ . وتعد تعاليمها من أطرف ما جاء به علم النفس ، اذ امتدت الى ميادين فكرية لم تقترب منها المدارس الأخرى ، ولم تجرؤ على تفسيرها . ويعدها بعض النقاد مدرسة فريدة وأصيلة لنشوئها مستقلة عن أية تعاليم وفلسفات سابقة لها .

والجشتلت كلمة ألمانية حديثة ليس لها مرادف دقيق في اللغات الأخرى ، ولكنها تعطى معنى « الشكل » ، أو « الهيئة » ، أو « المعربيب والانتظام » . وحيث أن محور النظرية قائم على فلسفة الشكل فظ دعيت بالجشتلت ......

وحيث أن محور النظرية قائم على فلسفة الشكل في دعيت بالجشتلت بسمر وحيث أن محور النظرية قائم على فلسفة الشكل في مدور مدان ما المده المده المده المسلمي - آب ۱۹۷۷ م

#### واضعو الجشتلت

في جامعة برلين ، التقى ثلاثة شبان في قسم الأبحاث النفسية . ثم شاءت الصدف أن يلتقوا مرة أخري قرب مدينة فرانكفورت بعد أن تخرجوا وتوزعوا في محلات عملهم ، وهناك امترجت أفكارهم الأولية مع تجاربهم العملية فخرجوا بنظرية ( الجشتلت ) ، وكانوا :

ماکس فرت هیمر ( ۱۸۸۰-۱۹۶۳ ) .

وكرت كوفكا ( ١٩٨٦-١٩٤١ ) .

وفلف جنج كولر ( ١٨٨٧- ) .

الذى شغل منصب استاذ علم النفس في جامعة سوار ثمور في الولايات المتحدة الأمريكية لغاية عام ١٩٥٥ .

وكان أول ما جمعهم علم قناعتهم وتشككهم في صحة ادعاء النظريات النفسية المعاصرة ، وأبرزها : النظرية السلوكية لواتسون ، والنظرية التركيبية لفند ، والنظرية الترابطية لبافلوف وثورندايك . وقد انتبه فرسان الجشتلت الثلاثة الى أن هذه النظريات لن تستطيع تفسير التفكير والادراك والأحاسيس بصورة دقيقة ، وأن ما تجمع لديهم من التجارب والحقائق منذ أيام دراستهم حتى ذلك الوقت يكفى للادلاء بآرائهم ، وسرعان ما لقيت تلك الآراء مؤيدين لها في أرجاء كثيرة من العالم الغربي ، بل سرعان ما أصبحت مدرسة راسخة ، وما لبث واضعوها ان انتقلوا من ألمانيا الى الولايات المتحدة الأمريكية تباعا ، ومنذ عام ١٩٣٠ .

وقد حفلت تلك العقود القصيرة بأبحاث متتالية وتجارب مستمرة على الانسان والحيوان .

ففي عام ١٩٣٣ ، كتب كوفكا عن الجشتلت في الولايات المتحدة . . وفي عام ١٩٢٥ ، أصدر كولر كتابه القيم عن « عقلية القرود » .

وفَّ عام ١٩٢٩ ، ظهر كتاب « الجشتلت » بقَّلم كولر .

وفي عام ١٩٣٠ ، سافر كولر الى الولايات المتحدة ولقي هناك أتباعا كثيرين متحمسين .

وفي عام ١٩٣٥ ، أنجز كوفكا كتابه عن « أسس سيكولوجية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجشتلت » .

وهكذا استقر البِّحاث الثلاثة في أمريكا محتلين مناصب علمية مرموقة

#### ما هو الجشتلت ؟

قال مؤسسو الجشتلت ، ان ما يحير علماء اليوم هو انشغالهم بالجزيثيات وتقيدهم بالسير من الأسفل الى الأعلى ، ان هنالك طرقا مختصرة وسريعة أمام الباحث اذا ما التفت الى الكل قبل الجزء ، واذا بدأ من القمة وانحدر تدريجيا الى القاعدة .

ولست بصدد ذكر تفاصيل نظرية الجشتلت ولكن من الأيسر ان نتبع تلك الفكرة في عقول مؤسسيها لنصل الى جوهر النظرية . فلو نظرنا الى الرسم (١) وتأملناه . . ، لرأينا شكلا مثلثا أ ، أو دائريا ب ، أو خطا مستقيها ج . فكان أول ما تلتقطه عقولنا من الأحاسيس هو النموذج أو « الشكل » الذي ينتج من مجموع الأجزاء . وأجزاء هذه الأشكال هي النقاط السود .

وَبهذه النقاط بمكننا تركيب أشكال أخرى يدركها الانسان قبل الالتفات الى أجزائها . أو بالأحرى ان الكل الذى ندركه لا يساوى مجموع الوحدات الحسية بالضبط ، بـل يزيـد عليهـا في الشكـل والتنظيم ـ وهـو مـا يـدعى بالجشتلت .

وعندما تجتمع المحسوسات في شكل أو هيئة ، فانها تحتل المرتبة الأولى من ادراكنا الحسي وتبقى الأشياء والأحاسيس الأخرى في المؤخرة كخلفية .

الجشتلت الذى ندركه . وفي الرسم (٢) نستطيع أن نرى صورة كأس بيضاء ذات خلفية سوداء ، ولكننا لو تحكمنا في ادراكنا للصورة وتريثنا هنيهة ، لاختفت الكأس فجأة وظهر وجهان أسودان متقابلان ذوا خلفية بيضاء . فالفكر اذن لا يتقبل المحسوسات كلها على السواء ، بل يتقبل جشتلتا أو شكلا واحدا ذا خلفية ثانوية ، ولا يمكن ادراك الشكلين معا (أى الكأس والوجهين) وفي آن واحد . ومعرفة الطفل الرضيع لأمه قبل كل شيء ناتجة عن ادراكه لوجه أمه الحنون القريب منه غالب الأحيان من بين خلفية كبيرة ومتنوعة حواليه (كالغرفة وأثائها والناس الآخرين من أفراد العائلة) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



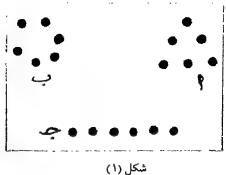

وأجزاء الأحاسيس هذه عندما تتجمع وتتلاحق زمنيا ، يمكن ان تنتج شعورا بالحركة . والفلم السينمائي الذى نراه كحركة مستديمة ، ما هو الا مجموعة من صور ثابتة ساكنة لا حركة فيها ابدا - الرسم (٣) . فمكنة العرض السينمائي تدير ( الفلم ) بسرعة معينة ، وعندئذ تظهر الصورة أعلى الشاشة ( وهي في الحقيقة صورة ساكنة ) . . ثم ، وبعد جزء من الشانية ، تتبعها الصورة ب ، وهي أيضا ساكنة . . . ولكنها تختلف عن الأولى قليلا جدا . ثم تليها الصور جو د . وهكذا تتلاحق مئات وآلاف من الصور الساكنة . الا أن قصر المسافة الزمنية جعلها تختلط بشكل جشتلت حركى . وقد استفاد العلهاء من هذه الظاهرة في ابتكار ألاعيب الأطفال ذات الصور المتحركة منذ أوائل القرن التاسع عشر ، وكانت تدعى بظاهرة الصورة المتحركة ، وهي نواة ( الأفلام ) السنمائية الحالية وكثير من الظواهر الاعلانية الحركية في العصر الحاضر . أما فرت هيشر فقد دعاها بظاهرة الوهم الحركي . ورواد الجشتلت هم الذين فسروها علميا واثبتوا أن الصور الساكنة اجتمعت وانتجت كلا يزيد هم الذين فسروها علميا واثبتوا أن الصور الساكنة اجتمعت وانتجت كلا يزيد على مجموعها - وهو الحركة .

وقد قضى كولر أعواما وهو يراقب ويختبر تفكير أعلى مراتب القردة ( الشمبانزى ) وذلك بأن يجابهها بمعضلات فكرية ويدرس كيفية توصلها الى حلها والخروج منها . وخرج كولر باستنتاج يقول ان تفكير القرود العليا وإدراكها ـ وكذا الانسان ـ يعتمد على رؤية المعضلة ككل وكموقف عام ـ أى كجشتلت \_ وانه عندما ينجح في حل المسألة التي تتحداه ، فإنما يفعل ذلك

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالادراك أو « الاستبصار » Insight ، وليس بالتجربة والخطأ كها يقول ثــورن دَيك .

أما فرت هيمر ، فقد ألف كتابا عن « التفكير الخلاق » بعد ان قابل ودرس عباقرة المفكر بن آنذ ، ومن بينهم اينشتاين على الخصوص ، وكيفية توصله الى النظرية النسبية . وبين كيف أن تفكير هم كان خلاقا ومنتجا باتباعهم الطريقة الشاملة ( الجشتلتية ) في التفكير الذكى الذي يتوصل لفهم المسائل المعقدة .

وفي حياتنا العامة أمثلة متعددة على ان مفردات الحس تصل الى الدماغ وقد امتزجت ككل ، وكأنها تجمعت وتفاعلت وهي في طريقها الى جهازنا العصبى المركزى . والجشتلت أو الشكل الذى نحس به الأشياء لا يتغير حتى لو تغيرت الأجزاء . فالفستان من الزي الفلاني (أى الشكل) يمكن أن يصنع من الحرير أو القطن أو الصوف ، ولكنه يبدو للناظر كل مرة بالزي ذاته على المرأة ذاتها . كما أن اللحن الواحد تشخصه الاذن حتى لو كان يعزف بسلالم موسيقية في الية أو واطئة ، لأن مجموع الأصوات وترتيبها يفوق الأجزاء الصوتية (النوتات) التي يتألف منها ، فتنتج لحنا ذا وقع خاص على الأذن البشرية . هذه القوى الجامعة الديناميكية في المحسوسات هي الجشتلت .

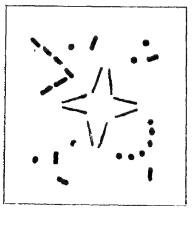



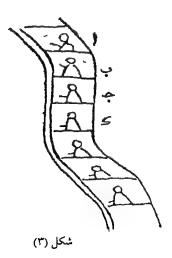

#### عوامل الجشتلت

ترى ما سر اجتماع الأجزاء وامتزاجها لتصل الى الادراك بشكل وهيئة وخلفية ؟ ، وما آلية إدراك شكل معين وطردٍ أو اهمال أشكال اخرى من الشعور ؟ لقد وجد رواد الجشتلت بضعة عوامل تقرر إدراك الانسان للاحداث كجشتلت وذلك بعد سلسلة من التجارب ، وهذه العوامل هي :

١ - عامل القرب (أى قرب الأجزاء من بعضها) ، ٢ - التشابه ، ٣ - الاستمرارية ، ٤ - الميل الى الانغلاق والتكامل ، ٥ - الالفة ، ٦ - التهيؤ والاستعداد ، ٧ - التقوية والتعزيز .

والرسم المرفق (٤) يبين بوضوح تلك العوامل. فنحن ندرك النقاط الصغيرة والأشكال التي تكونها نظرا لتشابهها وتقاربها مجموعات، وكذا بالنسبة للخطوط العريضة المتقطعة، كما اننا ندرك نموذج النجمة على الرغم من انها بضعة خطوط غير متصلة، ولكن قوة الجشتلت تغلقها وتكمل الفراغات فيها بينها، أما الألفة فأبسط مثال عليها أنك اذا كنت وسط زحام من الناس في «صالة» مسرح أو حديقة أو موقف حافلة، فإن الوجه المألوف لديك هو الذي يبرز ويقتحم إحساسك، وبذلك تميز بسرعة وجوه الأصدقاء والأحباب من بين خلفية ضخمة من الوجوه الغربية. وتأثير التهيؤ والاستعداد يتضح عندما تذهب الى السوق باحثا عن قبعة أو عن ربطة عنق، فان النهيؤ لالتقاط الرباط وشرائه يجعلك لا ترى في واجهات المخازن (الفترينات) الا الأربطة أو القبعات، أما البضائع الأخرى فيهملها العقل وتغدو خلفية ثانوية.

ونظرية َ الجشتلَت لم تقتصر على تلك التجارب ـ وغيرهـا كثير ـ ، بـل حاولت التطبيق وتعميم ذلك على ظواهر نفسية وحياتية اخرى .

#### تطبيقات « الجشتلت » العملية

سرعان ما انتشرت تعاليم الجشتلت الى ميادين علم النفس الاخرى ، والى التربية والفلسفة ، وأصبحت دليلا مشروعا لتفسير ظواهر حياتية غامضة :

ا - ففي ميدان التفكير والتعليم نجد أن كل ما نجربه ونراه ونحسه يتوقف على طبيعة الأجزاء ومحلها من المجموع الكلى للشكل والهيئة ، فالذاكرة والحفظ والنسيان تعتمد على الجشتلت الذي يحس به عقلنا تلك الأشياء ، أى أن الانسان يدرك الحياة والعالم والناس كظاهرة متكاملة . . كصورة . . كأشياء تبرز من خلفية أو تتراجع الى الخلفية .

٢ - وفي التربية والتعليم: بما أن « الجشتلت » هو أول ما يصل الادراك وهو الذى يطغى على الأجزاء ، فان الطريقة المثلى والسريعة لتعليم الأطفال مبادىء القراءة الأولية واللغات هى ان نبدأ بالكل قبل الجزء . نعلمهم الكلمة والجملة كما هي ثم نرجع بعد زمن الى الأجزاء والتفاصيل ( أى الحروف ) . وهذه هى الطريقة الحديثة في تعليم اللغات وحتى المواضيع المعقدة من علوم النفس والاجتماع مثلا ، اذ يمكن البدء بالفصول الصعبة الكاملة ثم نعود الى المبادىء في الخطوات التى تليها ـ أى من القمة الى القاعدة .

٣- في تفسير بعض الأمراض النفسية : وقد كشفت نظرية الجشتلت النقاب عن نظرة الانسان الى المجتمع والحياة ككل ، كميدان تتجمع فيه شتى الأحاسيس والوحدات والتجارب ومن هذا الكل ( الجشتلت ) يستطيع العقل أن يدرك علاقة الأشياء بعضها ببعض ، وأن يجرد التجربة الواحدة من خلفيتها ، وأن يسلك تجاهها السلوك المطلوب ولا يحدث في أمراض القلق والحصر أن تضطرب قابلية التجريد تلك ولكنها لا تتبدل ، أما في مرض الفصام العقلي ( الشيز وفرينيا ) ، فنجد ان قابلية التجريد تقف وتتجمد . ولذلك يتصف مريض الفصام بجمود التفكير .

وبالانعزال . والانعزال هو وسيلة المريض العقلي لتفادي الاصطدام بالازمات والمعضلات و « الاشكال » الصعبة الوافدة الى عقله من العالم الخارجي ( الناس والمجتمع ) .

غ ـ في ابتكار مقاييس الذكاء والتفكير المجرد: وبما ان الجشتلت يفسر قابلية الانسان للتجريد والاستنباط واكتشاف العلائق بين الموجودات ، فان بالامكان ابتكار معايير فكرية نختبر بها المشتبه بهم لنسجل درجة تمالمينهم للتصرف والاستنباط وعلى الربط والتجريد . ومن الأمراض المؤثرة على التفكير المجرد الفصام ، رالآفات الدماغية التي تخرب جزءا من خلايا الدماغ وانسجته المجرد الفصام ، رالآفات الدماغية التي تخرب جزءا من خلايا الدماغ وانسجته

فتحدد من قابلياته السابقة . وقد استفاد علماء النفس من هذه النظرة الجشتلتية فصمموا عدة اختبارات للذكاء . واول من بدأها فرت هيمر نفسه . ثم طورها بندر ، وكولد شتاين ، ويطلق عليها الآن اختبارات (بندر جشتلت) ، واختبارات كولدشتاين (وهى خسة) .

ه ـ في علم الاجتماع : واستفاد علماء النفس الاجتماعي من الجشتلت أيضا في تفسير بعض السلوك الاجتماعي للانسان ، حتى ان كرت ليفن خرج بنظرية ( المجال النفسي ) والتي تقول ان الانسان والاشياء موجودات وسط ميدان أو « مجال » أشبه ما يكون بالمجال المغناطيسي المحيط بالمادة المغناطيسية ، وان المحيط والمجتمع يمثلان هذا المجال ، وان الفرد يتأثر بالمجال ويؤثر فيه أيضا ، وكأنها القطبان المعناطيسيان . فسلوك الانسان يتكيف بالنسبة للمجال الاجتماعي الذي يعيش فيه ، ويؤثر فيه بدوره . كما ان المعالج النفسي اذا ما استطاع تحوير المجال ، فائه يكون قد توصل الى تحوير سلوك الفرد .

آ ـ واستفاد العلماء الفلاسفة في الفن والجمال من الجشتلت أيضا لتفسير المعاني الجمالية في الابداع الفني والموجودات الطبيعية . فقد يحس الانسان ان الوجه الفلاني أو اللوحة المعينة جميلة جذابة دون ان يكون في تقاطيعها أو تفاصيلها ما يبرر جمالها . والحقيقة ان الشعور بالجمال هو شعور بالجشتلت . وبالأحرى ان المجموع الكلى لأجزاء اللوحة أو القطعة الموسيقية أو المنخوتة أو وجه المرأة قد بعث شعورا بالجمال ، ومن هنا يتأتى جمال الانتاج الفنى .

لم تبرز مدرسة الجشتلت دون سوابق فلسفية وفكرية . وقد أفلح بعض النقاد في اكتشاف ملامح منها منذ عهد أرسطو ، الا أن الملامح الأقوى بدت في القرن التاسع عشر . فقد أشار النفساني ايرنفيلز الى أن المعقل لا يدرك الأشياء وحدها بل مع صفاتها أيضا . فعندما نرى المربع المؤلف من أربعة أضلاع متساوية وأربع زوايا قائمة فائنا ندرك أيضا صفة « التربيع » فيه ، وكذلك نحس « تكوير » الشيء في الكرة ، وخشونة القماش ، و « لزوجة » السائل المعين . . الخ . ودعا هذه الصفات الحسية بـ« صفة الجشتلت » .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وتذكرنا نظرية الجشتلت أيضا بفلسفة «الظاهراتية» التي بدأها الفيلسوف هوسرل ، والتي تركز على ان ما يدركه العقل هو عين الظاهرة التي يراها ، وان الحقيقة هي حقيقة الظاهرة ولا غيرها . وبذلك أيدت الظاهراتية المشتلت والتي تركز أيضا على فكرة الظاهرة الحسية وديناميتها .

ومن الطريف للقارىء العربي أن يعرف ان المؤرخ والمفكر الاجتماعي ابن خلدون أدرك الجشتلت بصورة غير مباشرة تدل على الحس العلمى المرهف لديه ، اذ أشار الى أن الأصل في الادراك هو المحسوسات ، وأن جميع الحيوانات من الناطق وغير الناطق مشتركة في هذا الادراك الحسي ، ولكن الانسان يتميز عنها بادراك « الكليات » وهي مجردة من المحسوسات .

قلنا ان الجشتلت نظرية ظهرت كرفض وتحد للتعاليم النفسية في بعض المدارس السائدة في أوائل القرن العشرين . ومن المفيد أن نذكر محور كل منها لتنين الفوارق الجوهرية بينها .

فالمدرسة التركيبية ، ورائدها الشهير وندت ، اعتبرت الشعور والادراك مركبا من مجموعة الأجزاء والوحدات الحسية . أى ان المجموع يساوى الأجزاء بالضبط ولا يزيد عليها . وقالت ان الوعي والشعور يمكن دراسته بتحليله الى جزيئاته وذراته تلك . ولمذلك دعيت أيضا بالنظرية المدرية أو العنصرية لتركيزها على العناصر والأجزاء . وقالت أيضا بأن وسيلتنا الأساسية لدراسة الشعور هو التفكير الباطني ـ أى بالتأمل و « الاستبطان » .

أما النظرية السلوكية لواتسن ، فقد تنكرت لوسيلة الاستبطان كأداة للبحث ، وقالت ان ما نحسه وندرسه يجب أن يكون موضوعيا . والموضوعية هي الحقيقة وحدها ولا دور للفكر والعقل فيها . وما نحسه ونشعر نحن به لا قيمة له بقدر ما للسلوك الظاهرى الذي يجرى خارجنا وتحت سمعنا وأبصارنا .

أما المدرسة الترابطية فقد سادت الفكر الأوروبي لمدة قرنين ( الشامن والتاسع عشر ) وخاصة في انجلتره موطنها الأولى . ومن روادها : هيوم ولوك وهوبز وبيركلي . وتعتمد الترابطية على فكرة ان الخبرة والتجربة وترابطها هى

عور التفكير والتعلم والمعرفة . ثم تطورت النظرية وأصبحت مدرسة نفسية خاصة على أيدى ثورندايك وبافلوف وسكينر الذين أجروا تجارب على الحيوانات واستنتجوا بأن الادراك والتعليم يتم عن طريق ربط تجربة أولية سابقة باخرى جديدة ، وإن المحاولة والخطأ هي العامل الحيوي في « الترابط » هذا وليس البصيرة أو التفكير الذكي المجرد . وقالوا ان تسلسل الأفكار أو بالأحرى « تداعى المعاني » الحر هو المثال الواقعي على الترابط في الاحساس والتفكير والادراك .

وقد رأينا مسبقا كيف خالفت الجشتلت تلك المدارس ولكنها لم تنف أهمية الاستبطان في الأبحاث النفسية بل أكدت عليه .

رأينا كيف أن الجشتلت أصبحت مدرسة راسخة متميزة عن غيرها من النظريات ، وانها الثانية ـ بعد التركيبية ـ التي أنشئت لها مختبرات نفسية عملية الاثبات أبحاثها .

وقد توزعت تعاليم الجشتلت تدريجيا الى ميادين شتى ، وتبنتها نظريات اخرى ، كما تبدلت النظرة اليها كمدرسة بعد منتصف القرن العشرين ، بل انها لم تعبد مدرسة مستقلة لها أتباع ومريدون ، وما نصادفه اليوم من أفكار للجشتلت فموزع بين مواضيع الاجتماع والفلسفة والفن والتربية وعلم النفس . واليها يرجع الفضل في احراز التقدم في تلك الميادين الفكرية . ولا ريب ان مدرسة الجشتلت أضافت للفكر الانسانى وعلم النفس شيئا جديدا وجديرا بالاهتمام ، على الرغم من انها لم تفند أو تدحض المدارس الاخرى التي تطورت وتجددت أيضا وأصبحت ذات أسس راسخة وذخيرة علمية كبيرة .



MANUAL TELEVISION

الفهرس

# السلوك الإنسانح

الحقيقة و الخيال

---- فهرس ، كتاب العربي ،

# السلوك الإنسانح

الدائية و الحيال !

| ٥                        |       |   |  |   |   |   |   |  |   | • |        |    |              | ,        | ڀ         | حو            | -              | ٠, | ١,       | ,       | }   | _            | ما           | 2                             | -               |              | د        | •             |               | ٢      | یا        | ٦              | ä        | ; | •          | ) |  |
|--------------------------|-------|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--------|----|--------------|----------|-----------|---------------|----------------|----|----------|---------|-----|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|-----------|----------------|----------|---|------------|---|--|
| • • • •                  | <br>• | • |  | • | • |   |   |  | • | • | •      |    |              | •        | •         | •             |                |    |          |         |     |              | •            | •                             | ,               |              |          |               |               |        |           |                | •        |   | ٠          |   |  |
|                          |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    |              |          |           |               |                |    |          |         |     |              |              |                               |                 |              | Ħ        | -             | _             |        |           |                |          |   |            |   |  |
| 11                       |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    |              |          | •         | •             |                |    |          |         |     |              |              |                               |                 |              | 9        | _             |               |        |           |                |          |   |            |   |  |
| 14                       |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    |              | •        | •         | ç             | ā              | قا | 10       | ٥       | >   | ٠ (          | آه           | ď                             | J               | ۵,           | 9        | ١             | •             | 1      | L         | ٠              | ل        | - |            |   |  |
| 14                       |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    |              |          |           |               |                |    |          |         |     |              |              |                               |                 |              |          |               |               |        |           |                |          |   |            |   |  |
| ٣١                       |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    |              |          |           |               |                |    |          |         |     |              |              |                               |                 |              |          |               |               |        |           |                |          |   |            |   |  |
| 44                       |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    | •            |          |           |               |                |    |          |         |     |              |              |                               | -               |              |          |               |               |        |           |                |          |   |            |   |  |
|                          |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    |              |          |           |               |                |    | •        |         |     |              |              |                               |                 |              |          |               |               |        |           |                |          |   |            |   |  |
|                          | Ī     |   |  |   | Ī | • |   |  |   |   |        |    |              |          |           |               |                |    |          |         |     |              |              |                               |                 |              |          |               |               |        |           |                |          |   |            |   |  |
|                          |       |   |  |   |   | • | • |  |   |   |        |    |              |          |           |               |                |    |          |         | •   |              | )            | ڀ                             | از              | 4            | ) (      |               | J.            | ~      | a         | ò              | ji       | • |            | ) |  |
| ٤٥                       |       |   |  | • | • | • |   |  |   |   |        |    |              |          | l         | 4             |                | ,  | å        |         |     |              |              | 49                            |                 |              |          |               | _             |        |           |                |          |   |            |   |  |
| <b>£</b> 0<br><b>£</b> ∀ |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    |              | ساً      |           |               |                |    |          |         | ال  | ١,           | ر            |                               | :               | ) (          | (        | مإ            | >             | g.     | ا         | ۰,             | ö        | j |            | ı |  |
| •                        |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   |        |    | ă            | سأ       | •••       | ف             | لن             | 1  | ے        | יק      | ال  | ا ا          | ر<br>س       |                               | نة<br>الا       | ال           | (        | م<br>ما       | -<br>غر       | ء      | را        | ۰<br>۱         | <u>ض</u> | , |            |   |  |
| ٤٧                       |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   | 9      | ي  | 2            | سيا<br>ف |           | <u>ن</u><br>ن | لن<br>نے       | •  | <u>۔</u> | ار<br>م | الم | ا<br>ا       | ر<br>مر      |                               | ئة<br>الا       | ال<br>وا     |          | نار<br>د      | ۔<br>عر       | ٠      | الم       | بر<br>اا       | ض<br>ع   | 1 |            | - |  |
| ٤٧<br>٥٤                 |       |   |  |   |   |   |   |  |   |   | ·<br>? | 25 | ة<br>سر<br>! | سیا<br>ف | <br>د د د | غ<br>ن        | ل:<br>نے<br>اِ |    | ر<br>بر  | بر<br>م | الم | )<br>ا<br>نح | ر<br>مر<br>ه | المارية<br>المارية<br>المارية | ئة<br>الا<br>ما | ال<br>و<br>م | ر<br>الا | م<br>ري<br>را | ۔<br>خر<br>قر | ية بنا | ار<br>انگ | به<br>ا(<br>مر | ض<br>قا  |   | : -<br>: - | - |  |

. ١٥ يوليسو ١٩٨٦م ... ١٠٠٠....

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     | ( |    | )                                     | ٢   |    | ال             |         | 33               | ۷               | ŀ            | 4   | ú       | لة              | ١             | • |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|---|----|---------------------------------------|-----|----|----------------|---------|------------------|-----------------|--------------|-----|---------|-----------------|---------------|---|---|
| ٨١                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ı |   | ż | عيا   | ١   | 4 | -  | -                                     | را  | ,  | ية             |         | ئة               |                 | ÷            | U   | اه      | نج              | 1             | 1 |   |
| ۸۳                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , | - | بد    |     | H | و  | L                                     | ر   | با | ۲              | Y       | ١,               | ر.              | <u>.</u>     | ں   | ż       | ف               | ار            | Í | _ |
| 4.                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |       |     |   |    |                                       |     |    | نة             | ċ       | أَ <del>ذَ</del> | و               | ئ            | اد  | زا      | يار             | S             | > | - |
| ١                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |   |    |                                       |     |    | ء              | یا      | : ز              | ¥               | 1            | را  | و       | را              | -             | , | _ |
| 111               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |   |    |                                       |     |    |                |         |                  |                 |              |     |         |                 |               |   |   |
| 140               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | _ | ج     | بما | à | 1  | (                                     | ļ   | c  | ن              | ار      | ده               | >               | l            | ن   | ۵,      | ز               | Ļ             | ġ | _ |
|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |   |   | _ | Ī |   |       |     |   |    |                                       |     | _  |                |         |                  |                 |              |     |         |                 |               |   |   |
| • • •             | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠     | •   | ۰ |    | •                                     | •   | •  | ٠              | •       | •                | •               | •            | ٠   | •       |                 | •             | • | • |
|                   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | •     | •   | • |    | •                                     | •   | •  | •              | •       | •                | •               | •            | ٠   | •       |                 | •             | • | • |
|                   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | •     | •   | • |    | )                                     |     | ب  | 1              | ئر      |                  | ٠               | با           | ٠   | 2       | ل               | 1             | • | • |
| ۱۳۵               | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | ية.   | ان  |   |    |                                       |     |    |                |         |                  |                 |              |     |         |                 |               |   |   |
|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . نية |     |   | ز  | >                                     | Ī   | 4  | 1              | بة      | 1                | تد              | و            | ۴   | ١       |                 | }             |   |   |
| 140<br>147<br>157 |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |   | نہ | `                                     |     | 4  | ا:<br>!        | ية      | <u>لمب</u><br>اغ | ت <u>د</u><br>م | و            | ۴   | ١       | j.              | ا<br>ا        | • | - |
| ۱۳۷               | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | ي     |     | ٠ | ند |                                       | آ   | 4  | ا:<br>!<br>باد | ية<br>ل | <u>لم</u><br>اغ  | ته<br>م<br>ل    | و<br>لد<br>ع | 11  | ال      | بع<br>سار<br>سو | اد            |   | - |
| 147<br>157        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     | ٠ | ند | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | اً. | 4  | ا:<br>ا<br>ا   | ية<br>ل | طبر<br>ا اغ<br>ن | ته<br>م<br>الي  | و<br>لد<br>ع | م ا | ا<br>کر | بع<br>سو<br>۱۰  | ال<br>ند<br>خ | 1 | - |

# صدرمسن الاستا

|               |                        | ● الكتاب الأول ●                      |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| € يٺاير ٨٤ ٠  | . د . أحمد زكي         | الحوية                                |
|               |                        | • الكتاب الثاني •                     |
| ● ابریل ۱۸۹ ● | د . عبدالحليم متتصر    | العلم في حياة الانسان                 |
|               |                        | • الكتاب الثالث •                     |
|               | د . عيدالله العمر      | المجلات الثقافية والتحديات المعاصرة   |
|               | د . محمد جابر الانصاري |                                       |
|               | د . فؤاد ژکریا         |                                       |
| € يوليو ٨٤ ۞  | كامل زهيري             | *,                                    |
|               |                        | ● الكتاب الرابع ●                     |
| ● اکتوبر ۸٤ ● | د . محمود السمرة       | مراجعات حول : المروبة والاسلام وأوربا |
|               |                        | ● الكتاب الخامش ●                     |
|               |                        | العربي ومسيرة ربع قرن مع :            |
|               |                        | الحياة والناس والوحدة ، في دول        |
| ● ئوقمېر ۸٤ ● | ( مجموعة كتاب )        | الخليج العربي.                        |

```
● الكتاب السادس
                      طبائع البشر. . دراسات نفسية واجتماعية د . فاخر حاقل
 ینایر ۸۰ ک
                                                        • الكتاب السابع
                                                      حوار . . لا مواجهة
دراسات حول الاسلام والعصر . . . . . . . أهد كمال أبو المجد ، ♦ ابريل ٥٥ ♦
                                                        ● الكتاب الثامن ●
                      آراء ودراسات في: الفكر القومي .... ساطع الحصري
                      د . أحد زكي
               د . عمد أحمد خلف الله
               د . عبدالعزيز الدوري
                د . حبداته حبدالدائم
                د . عبدالرحن البزاز
                      ( وآخرون )
 ● يوليو ۵۸ ●
                                                        • الكتاب التاسع
● اکتوبر ۵۸ ●
                أضواء على لغتنا السمحة . . . . . . . . محمد خليفة التونسي
```

● الكتاب العاشر ●

الكويت وربع قرن من الاستثلال . . . . . د . أحمد أبو حاكمه

د . عثمان خلیل عثمان

عبدالعزيز أخد البحر

لولوة القطامي

الحسيني حسن العوضي زكي طليمات (وآخرونُ) € يناير ٨٦ ●

نظرات في الواقع الاقتصادي المعاصر د . حازم الببلاوي ● ابريل ٨٦ ●

السلوك الانساني . . الحقيقة والخيال د . فحري الدباغ ويوليو ٨٦ ٠

● الكتاب الحادي عشر ●

• الكتاب التاني عشر





# قديم الشعر وجديده

د. محت دمن دور د. أنبت المفدسي د. زكى نجيب محمود د. ابراهيم أنيس د. وكانجيب محمود د. ابراهيم أنيس د و المغارب علامت المفاكح علامت الماكميني شوقى بغد دارى طلال سالم الحديثي وآحد ون

الكتاب الثالث عشر 10 اكتوبر 1917





النفس البشرية ذلك الصندوق المغلق المبذي حاول العلماء سبر أخواره ، بعضهم أقبر من الحقيقة والبعض الآخر ابتعد هنها ، أمنا تفسير السلوك البشري فانه لاينبع فقط من التركيب البيولجي للانسان ولكنه أيضنا خاصع للثقافة والبيئة التي يحياها الانسان . عن هذا الموضوع الشيق . النفس والسلوك . عن هذا الموضوع الحديد الذي كتبه أحد الاختصاصيين العرب في مقالات تصيرة وعنعة في محلة العرب و معانض نصعه في هذا الكتاب قائدة للقاريء ومعنعة في حدة العرب و معانض



👩 James (1914)